ێؽڵڹۣؽٵڹؙؽڹؿ۫ٷڵؾٛڰؽڹڗڮڵڒڵؽٳڰڸڵؠؙۜؿۧڋڟڸۊٷڰڹٳٷٵڿڽ (٩٤

# وقوائدة وأجامة

اسْتنبط فوائدة وأعكامه العلّامَةُ الشَّيِّخُ عَبْدُ الرَّحْمِن بْنُ فَاضِرِ البَرَّاكِ مَفْظُ الله

كتب لمقنير يالميندُه د. عَبَّدُ ٱلمائِحَ سِنْ بْرَعِبَ بِالْعِيْرِ الْعِيسَّكُ الأستاذ بجَامِعَةِ الإِمام محمّدِين شَعُودا لإِسْلابَيَة

> ڰڒڿڹؙڋڴڒڵٳڵڹڋڮڮٳڰ ۅڹڎڿڹؽٵڣٞۯ؈ٵڒؿٵؽ

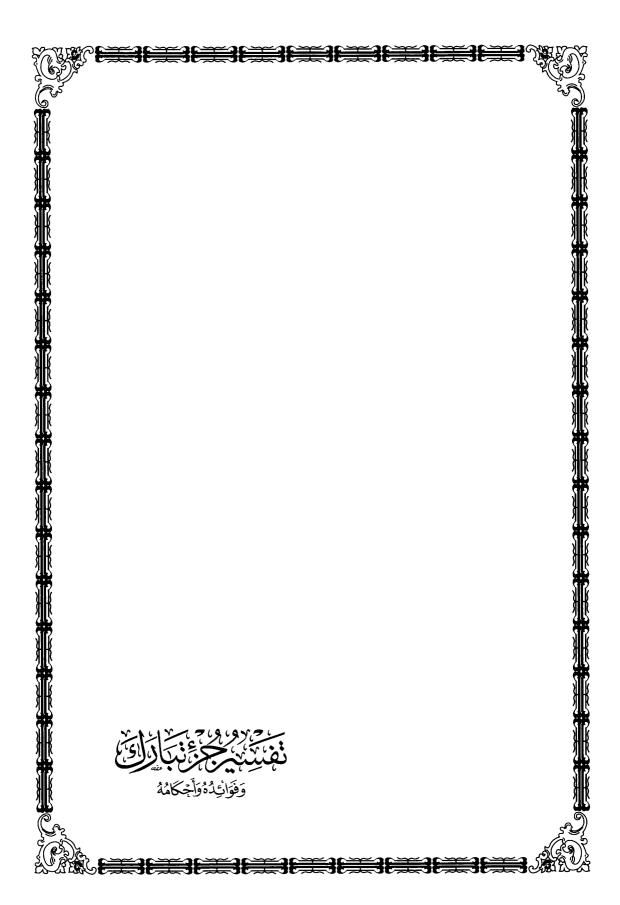

ح مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، ١٤٣٢هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العسكر، عبد المحسن عبد العزيز

تفسير جزء تبارك. /عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر- الرياض، ١٤٣٢هـ

۳۹۲ص؛ ۱۷×۲۲سم.-(سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ ۹۶) ردمك: ٦ ـ ۲۸ ـ ۸۰۳۴ ـ ۹۷۸ ـ ۹۷۸

۱ ـ القرآن ـ جزء تبارك ـ تفسير أ ـ العنوان ب ـ السلسلة ديوي ۲۲۷٫٦ ديوي ۲۲۷٫٦

# جميع جقوق الطبع كفوظت الدارر المنهاج الرايلي الطبعة الرابعة الحسبعة المرابعة

للنشت روار المنح المناح المناح المنح المن

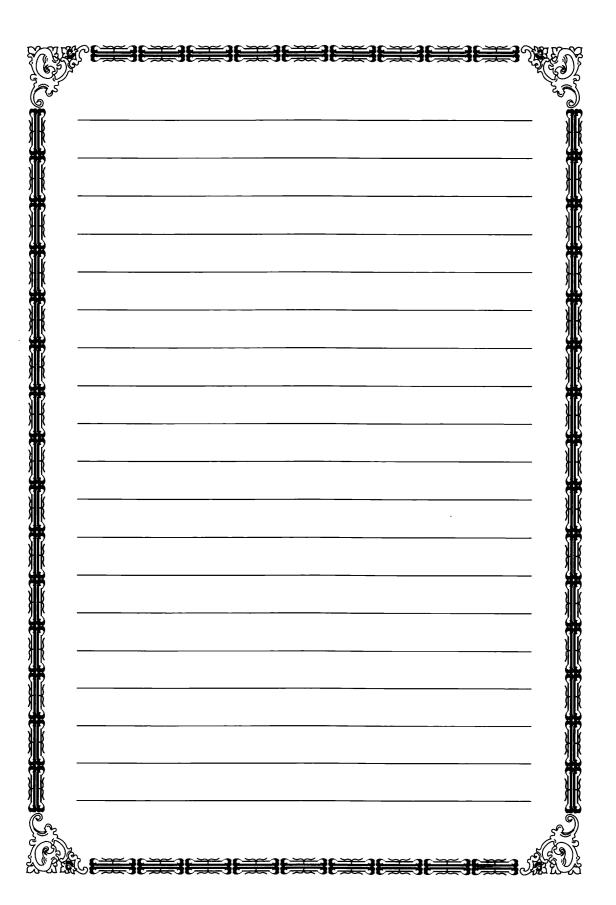

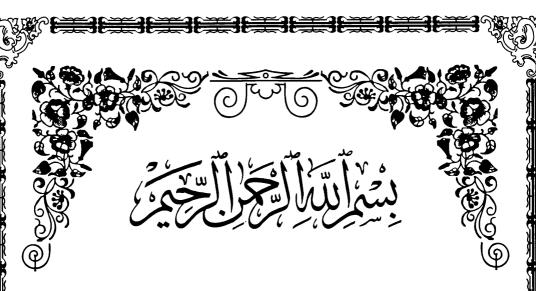

الحمد لله وحده، وصلّى الله وسلم على من لا نبيّ بعده. أما بعد؛

فقد فوضت الأخ الشيخ الدكتور الفاضل عبد المحسن ابن عبد العزيز العسكر بنشر ما صدر عني من فتاوى وشروح وتعليقات، والإشراف على طبعها، مع العناية بتصحيحها، جزاه الله خيرًا، ووقّقه لكل خير، وصلّى الله وسلم على محمد.

أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك حرر في ١٧ صفر ١٤٣٢ه



### المقدمة

الحمد لله الذي جعل كتابه المبين هدى وبشرى للمؤمنين، وصلى الله وسلم على رسوله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين:

أما بعد: فإن الله و خل خص هذه الأمة الخاتمة بأن أرسل إليها خير رسله، وأنزل عليها أفضل كتبه القرآن، وجعل هذا الكتاب العظيم الخالد مصدر عز وسؤدد للأمة إذا هي تمسكت به عقيدة وعملا، وأخذت بهداياته، كما قال تعالى: ﴿يَهَدِى بِهِ اللهُ مَنِ النَّهُ مَنِ النَّهُ مَنِ النَّهُ مَنِ النَّالُكَ وَضَوَانَكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُكَتِ إِلَى النَّودِ إِنْ النَّالُودِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُكَتِ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (إلى المائدة]، وقال سبحانه: بإذنهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (إلى المائدة]، وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ (الله الزخرف) أي وإنه لشرف لك ولقومك.

ومن عظمة هذا القرآن بقاؤه على وجه الدهر غضًا مذ نزل من عند الله على كثرة ما يتلى، عند الله على كثرة ما يتلى، ومن آياته البينات استمراره معينًا ثرًّا تستنبط منه الحكم والأحكام، ويعرف به الحلال والحرام، وتنتزع منه الهدايات والمواعظ.

يقول أبو إسحاق الشاطبي (ت٧٩٠هـ) في وصفٍ للقرآن بديع: «إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع

الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة، وإذا كان كذلك؛ لزم ضرورةً لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي؛ نظرًا وعملًا، لا اقتصارًا على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية، وأن يظفر بالطّلبة، ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول»(١).

ولقد أكب علماء الشريعة ـ على اختلاف علومهم ـ على هذا الكتاب يبينون معانيه ويستنبطون أحكامه ويدونون علومه ويجلون وجوه إعجازه، كلٌ بحسب ما أوتي من العلم والفهم، ولكلٌ درجات مما عملوا، وقد قال ابن عباس ولي في قوله تعالى: ﴿ يُوَّتِي الْحِكَمَةُ مَن يُشَاءً وَمَن يُوْتَ الْحِكَمَة فَقَد أُوتِي خَيْرً كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩]: ﴿ اللحكمة: تفسير القرآن، فإنه قد قرأه البر والفاجر». وفي صحيح البخاري عن أبي جُحيفة قال: ﴿ سألت عليًا وَ النسمة ما عندنا إلا مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة، مسلم بكافر» وأن لا يقتل مسلم بكافر» (٢).

<sup>(</sup>١) الموافقات (١٤٤/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٨٢) وفي مواضع أخرى.

وقد كان من تيسير الله تعالى لراقم هذه الكلمات أن منَّ عليه بتفسير جزء تبارك في أحد بيوت الله في مدينة الرياض ـ حرسها الله ـ(١) لثلة مختارة من طلبة العلم النابهين، وكنت حريصًا على إفادتهم بالتوسع في الشرح والتحليل بذكر وجوه الإعراب، وما تنطوي عليه الآيات من وجوه البلاغة، بما يخدم المعاني ويوضح مقاصد القرآن، مستعينًا \_ بعد توفيق الله \_ بما كتبه أسلافنا الأقدمون رحمهم الله، فكنت أراجع أسفار التفسير وآخذ أحسن ما فيها، بيد أنى رأيت حقًا للطلاب عليَّ أن آتيهم بالتليد والطريف، يقينًا منى أن كتاب الله لا تنفد معانيه وأسراره، وأن غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام، ففي كل حين تُفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل، ولولا ذلك ما زبر كاتب في التفسير ورقة بعد القرون الأولى، كما قرره إماما عصرهما في التفسير المحمدان الشنقيطي وابن عاشور بلَّ الله ثراهما(٢) [توفيا في سنة ١٣٩٣هـ]، ويؤيده حديث أبي جُحيفة السابق، لهذا كنت أفزع قبل كل درس إلى سماحة شيخنا العلامة الكبير المبرور أبي عبد الله عبد الرحمٰن بن ناصر البراك متعنا الله بوجوده، وأسبغ عليه سوابغ كرمه وجوده (٣)، وكان قد أعطاني من

<sup>(</sup>١) جامع الأميرة نورة بنت عبد الله في حي النخيل شمالي مدينة الرياض.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٣/ ١١٠)، والتحرير والتنوير (٢٩/١). وقال الفخر الرازي في تفسيره (٩/ ١٧٧): «ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهًا في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها، ولولا جواز ذلك لصارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون في تفسير كلام الله مردودة باطلة، ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد خُلْف».

<sup>(</sup>٣) أحد كبار علماء المملكة، ولي التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود، =

وقته بغير حساب، فأتدبر معه التنزيل آية آية، وأتدارس معه خلاف المفسرين في أنحائه المتفرقة من المعاني، وعلم الأصلين، والفقه، والعربية، وغير ذلك، فيفصل رعاه الله بالرأي الأسد وفق ماتقتضيه الأدلة وسياقات القرآن وأقوال السلف وطبيعة اللغة، ثم أقيد عنه \_ برغبة مني \_ فوائد الآي وأحكامها، وكانت مجالس التفسير تلك مع سماحته \_ على ما تمليه ضرورة البحث من التنقير وطول المراجعة \_ من أحب المجالس إليه \_ أيده الله \_ وإليَّ أيضا، ولم لا تكون كذلك وكتاب الله سميرنا! وهو أغنى غَناءٍ واهبا متفضلا، كما يقول الشاطبي يَظْلَنهُ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَثْهُ: «إن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول ﷺ وابتهاجها وسرورها، كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الرعد: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾ الآية [يونس: ٥٨]، ففضل الله ورحمته القرآنُ والإيمان، من فرح به فقد فرح بأعظم مَفرُوح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه»(١)، ويقول ابن القيم كَظَلَتْهُ: «ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن»(٢)، وقال أيضًا: «فما أشدها من حسرة! وما

<sup>=</sup> واشتغل قليلًا بمنصب الإفتاء بأمر شيخه سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز كَلَفْ، ثم استعفى، وله تلاميذ كثر ومؤلفات؛ منها: شرح بلوغ المرام وشرح العقيدة التدمرية والواسطية، وفتاوى كثيرة قيد الجمع، وله ترجمة في مقدمة شرحه للتدمرية، وفي الموقع الشبكي لسماحته أيده الله.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۳/۲٤٣). (۲) مدارج السالكين (۱/۲۵۱).

أعظمها من غبنة! على من أفنى أوقاته في طلب العلم، ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن، ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه (۱)، وكلامهم في هذا كثير.

وبعد فراغي من تفسير هذا الجزء المبارك أشار علي الفضلاء من إخواني بطبعه بعد جمعه، مؤملين أن ينفع الله به، فوافقت على هذا الرأي، لا سيما أن التفسير سيضم الفوائد التي أملاها شيخنا العلامة معزوة إليه، وهي فوائد نفيسة، حرية أن تكتب بالعسجد على صحائف من زبرجد، بل كأنما عناها الشاعر الحماسي بقوله:

ولكنها زادتْ على الحسن كلِّه كمالًا ومن طِيبٍ على كل طَيِّبٍ

وفي تعميم نشرها إفادة للشيخ حفظه الله ولطلاب العلم ولعامة المسلمين.

فعن لي حينئذ أن أنظر إلى ما لدى الطلاب مما كتبوه بأيديهم من التفسير ـ دون الفوائد فإنها مقيدة لديّ ـ، فهذبته، وسلكت في تحريره طريق الاختصار غالبًا، لتتيسر قراءته، وينتفع به أكبر عدد من المسلمين، ولذا فقد أهملتُ ذكر الخلاف في الجملة، وتحاشيت التوسع في مسائل العربية إلا ما لا بد من ذكره مما يفصح عن المعنى ويعضد القول الراجح، وقد قال ابن عطية: "إعراب القرآن أصل في الشريعة؛ لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع»(٢)، وأبقيت ما لا يستغنى عنه من الوجوه البيانية في الآي؛ فإن علم البلاغة هو ما لا يستغنى عنه من الوجوه البيانية في الآي؛ فإن علم البلاغة هو

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١٤/١).

المطلع على إعجاز القرآن، كما قرره الزركشي<sup>(۱)</sup> وأبو إسحاق الشاطبي<sup>(۲)</sup> وغيرهما.

ثم إني قرأت هذ التفسير من أوله إلى آخره على شيخنا العلامة فثقّفه، ونفحه بنفحات من علمه ورأيه، جزاه الله عني وعن العلم وأهله خيرًا.

وها أنذا أقدمه إلى القراء بعد أن أمضيت في عمله أربع سنين دأبًا، تدريسًا وتحريرًا، مع ما أنا آخذ به من أعمال من وراء ذلك. حامدًا الله تعالى على ما وفقني من إتمام التفسير من غير سابقة عائق ولا عائقة سابق، وأسأل الله بجوده العميم وفضله العظيم أن يجعله لي ولشيخي ولكل من كان سببًا في وجوده ونشره ومن قرأه؛ أن يجعله عملًا مبرورًا وأثرًا متقبلًا مشكورًا، وذخيرة صالحة وتجارة يوم المعاد رابحة، اللهم اجعله موجبًا للزلفي لديك يوم القدوم عليك، يا أرحم الراحمين. اللهم صلً على محمد وسلم.

وكتب عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر غرة جمادى الآخرة ١٤٣١هـ الرياض العاصمة حرسها الله تعالى

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) الموافقات (١٤٦/٤).



صح في فضل هذه السورة ما رواه أبو هريرة ولله أن النبي كله قال : (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك)(١).

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي أنه قال في سورة الملك: «هي المانعة: تمنع من عذاب القبر»(٢).

### 🕸 قال الله تعالى:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿نَبْنَرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾.

### 🔛 التفسير:

وَبَرَكَ تعالى وتعاظم وتقدس، و أَبَرُكَ تفاعل، من البركة وهي كثرة الخير، فمعناه كثرت خيراته وعظمت بركاته، والفعل تبارك لا يتصرف؛ فلا يأتي منه مضارع، ولا مصدر، ولا اسم فاعل، ولا غير ذلك، ولا يسند إلا إلى الله؛ لأنه يدل على البركة الذاتية،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۹۹۲ ـ بتحقيق أحمد شاكر)، وأبو داود (۱٤٠٠)، والترمذي وحسنه (۲۸۹۱)، وابن ماجه (۳۷۸٦)، والحاكم في المستدرك (۱/٥٦٥) وقال: «صحيح».

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٣/ ٣٧٩) (٦٠٢٥)، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١٤٠/٩) (١٤٠/٩).

قال ابن سيده: (تبارك الله: تقدس وتنزّه، وتعالى وتعاظم، لا تكون هذه الصفة لغيره) وفي افتتاح السورة بهذا التعظيم والتنزيه براعة استهلال؛ لأن السورة من أولها إلى آخرها في تقرير كمال قدرته سبحانه وكمال علمه وتفرده بالملك، فهو الخالق الرزَّاق، وهو البصير والنصير، وهو على كل شيء قدير.

وَنَفَاذُ الْأُمْرِ، أَي تِبَارِكُ النَّمُلُكُ المُلكَ ـ بالضم ـ: السلطان والقدرة ونفاذ الأمر، أي تبارك الذي له التصرف المطلق والتدبير الكامل في ملكوته الواسع، كما قال تعالى: ﴿فَسُبْحَنَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلكُونُ كُلِّ مَلكُونُ كُلِّ أَيْنِ وَهذا التفسير ليس تأويلًا لليد التي هي من صفاته سبحانه، بل تفسير لمعنى الجملة، وهذا كقولك: الدار بيدي.

﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي فلا يخرج عن قدرته شيء، ولا يفوته شيء ﷺ.

وقوله: ﴿ بَبُرُكَ الَّذِى بِيدِهِ الْمُلْكُ ﴾ إخبار من الله عن نفسه وثناء منه سبحانه على نفسه المقدسة، وهو إرشاد وتعليم للعباد أن يثنوا على ربهم ويحمدوه، وهذا نظير قوله تعالى في الفاتحة: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ .

### ₩ الفوائد والأحكام:

الشركاء، والصاحبة، والولد، وعن مماثلة المخلوقات، وعن جميع العيوب والآفات.

<sup>(</sup>١) المحكم (٧/٢٢).

- - ٣ \_ الدلالة على أن الله سبحانه ذو البركة التي لا نهاية لها.
- ٤ ـ إثبات اليد لله ﷺ، وقد أجمع أهل السُّنَّة على أن لله يدين، للنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنَّة.
  - ٥ ـ أن الملك كله لله ﷺ وحده.
- ٦ عموم قدرة الله تعالى على كل شيء، وقدرتُه سبحانه تامة
   لا يعتريها عجز بوجه من الوجوه.
- ٧ ـ الرد على القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن قدرته وملكه ﷺ، فقوله: ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ عام لا يُستثنى منه شيء.
- ٨ ـ وجوب إفراد الله ﷺ بالعبادة فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية.

### 李 李

فقال سبحانه: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِبَبْلُوكُمْ اَيُّكُرُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَزِيزُ الْعَفُورُ اللَّهُ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَفُورُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُو الْعَزِيزُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

### 🔛 التفسير:

قوله: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ ﴾ الموصول ﴿ اللَّذِى ﴾ صفة للذي بيده الملك، وقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ ﴾ أي أوجدهما ؛ وقدَّر على العباد أن يميتهم ثم يحييهم ثم يميتهم ثم يحييهم، وقدَّم الموت ؛ لأنه سابق على الحياة، كما قال تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللّهِ

وَكُنتُمْ أَمُوتَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُعِينَكُمْ ثُمَ يُعِينِكُمْ ثُمَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلِيَالُوَكُمْ وَالبقرة]، ولأنه أدعى إلى إحسان العمل؛ ولهذا قال: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ اللهم في ﴿ لِيَبْلُوكُمْ للتعليل، أي ليختبركم؛ فيظهر مَن يكون مِن العباد أحسن عملًا، وحسن العمل يتحقق بالإخلاص، مَن يكون مِن العباد أحسن عملًا، وحسن العمل يتحقق بالإخلاص، وبمتابعة النبي عَيِّية، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللهَ مُعْلِيبِنَ لَهُ اللّهِ فَاتَبِعُونِي يُعِيبَكُمُ اللهُ اللّهِ وَقَالَ اللّهُ وَيَعْفِنَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُعِيبَكُمُ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَقَالَ عَمَران: ٣١] وقال الفضيل بن عياض: الله وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَنْ اللهُ عَمَران: ٣١] وقال الفضيل بن عياض: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلاً فَي أَخلصه وأصوبه (١٠).

﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ﴾ أي الغالب الذي لا يعجزه شيء.

﴿ اَلْغَفُورُ ﴾ الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه، وقرن بين العزة والمغفرة كما قرن بين القدرة والعفو في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٩] للدلالة على أن مغفرته وعفوه سبحانه لا لعجز، بل مع كمال قدرته وعزته.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

٢ ـ أن الموت مخلوق، ففي الآية رد على من زعم أن الموت
 عدم فلا يكون مخلوقًا.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٨/ ٩٥)، معالم التنزيل للبغوي (٤/ ٣٦٩).

- ٣ ـ أن الله هو الذي يحيي ويميت.
- - ٥ \_ بيان الحكمة من خلق الموت والحياة، وهي الابتلاء.
- ٦ ـ بيان الحكمة من الابتلاء بالموت والحياة، وهي ظهور الأحسن عملًا.
- ٧ ـ تعليل أفعال الله، لقوله: ﴿لِبَنْلُوكُمْ ﴾، ففيها رد على نفاة الحكمة والتعليل في أفعاله على من الجهمية والأشاعرة، القائلين إن أفعال الله على ليست لحكمة بل لمجرد المشيئة.
  - ٨ ـ أن مراد الرب من العباد حسن العمل.
- ٩ ـ أن العبرة بحسن العمل؛ لا بكثرته، ولا يكون العمل
   حسنًا إلا بالإخلاص والمتابعة، كما تقدم.
- ١٠ ـ أنه لا بد من العمل؛ فلا يكفي الإيمان وحده لدخول
   الجنة، ففي الآية رد على المرجئة.
  - ١١ \_ تفاضل العباد، وذلك بحسب إحسان العمل.
- 17 \_ تفاضل الأعمال الصالحة، أيْ إن بعضها أفضل من بعض، ولتفاضل الأعمال أسباب: كفضل الزمان والمكان، وجنس العمل ونوعه، وحال العامل.
- ١٣ ـ إثبات الحسن العقلي، ففيها رد على من أنكره من الأشاعرة.
- ١٤ إثبات اسم العزيز لله تعالى، وما دل عليه من صفة العزة.

### \* \* \*

أَم ذكر صفة أخرى من صفات ربوبيته وشؤون ملكه، فقال: والله فقال الله فقال اله

### 🔛 التفسير:

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ ﴿ طِبَاقًا ﴾ صفة لسماوات، جمع (طبق) كَجَبَل وجبال، أي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، ولا يعلم سعتها إلا الله، وفي الخبر: «بين كل سماء وسماء خمس مئة عام» (١).

وُمَّا تَرَىٰ الخطاب لغير معين، فهو لكل من يصلح للخطاب وفي خَلِق الرَّمْنِ مِن تَفَنُونِ مَ أَيْ اختلاف واضطراب، بل هي - أي السماوات - في غاية القوة والإحكام. و ومِن لتأكيد النفي، ونفي الروية يراد به نفي التفاوت أصلا، فالمعنى ما ترى في خلق الرحمٰن

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (٢٦)، وابن خزيمة في كتاب التوحيد (١٠٥)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٢٨) (٨٩٨٧)، عن ابن مسعود موقوفًا، وصحح إسناده الذهبي في العلو (٦٤)، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (٢٥٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٦/١): «رجاله رجال الصحيح».

تفاوتًا؛ لأنه لا تفاوت فيه أصلًا، على حد قول عمرو بن أحمر:

ولا ترى الضبَّ بها يَنجحرُ (١)

أي لا يُرى بها ضبّ أصلًا.

وقوله: ﴿مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّمْكِنِ أصلها: ما ترى فيهن، فوضع الاسم الظاهر موضع الضمير تعظيمًا لخلق السماوات، وتنبيهًا على سبب سلامتهن، وهو أنها خلق الرحمٰن.

﴿ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ ﴾ أَيْ انظر مرة أخرى ﴿ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ أَيْ لا ترى فيهن فطورًا ، أَي شقوقًا وصدوعًا ، جمع (فَطْر) كفَلْس وفلوس، فهي كقوله تعالى: ﴿ أَفَاتَمْ يَظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَآ ِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴿ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَثُمُّ اَتَجِع الْمَرَ كَرَاتِنِ أَيْ مرتين، والمراد بالتثنية التكثير، كقولهم: لبيك وسعديك، كأنه يقول: رُد بصرك المرة بعد المرة فلن تجد فيها عيبًا، ويَنقَلِبُ جواب الطلب واتَجِع ويَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْمَصَرُ خَاسِتًا أَيْ ذَليلًا وَهُوَ حَسِيرٌ أَي كليل منقطع عمّا يطلبه من العيب في السماء، بل لا يجد فيها إلا القوة والجمال.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ إثبات صفة الخلق لله كلل ال
- ٢ ـ إثبات الأفعال الاختيارية لله ﷺ .
- ٣ ـ أن الله جل وعلا خالق السماوات.

<sup>(</sup>١) ديوانه (٦٧) وصدره: لا تُفْزِعُ الأرنبَ أهوالُها.

- ٤ \_ أن السماوات محدثة وليست قديمة كما تقول الفلاسفة.
  - ٥ ـ أن عدد السماوات سبع.
- 7 ـ أنها طباق؛ بعضها فوق بعض، وقد دلت السنّة على أنها منفصل بعضها عن بعض، خلافًا لما يدعيه قدماء الفلاسفة ومَن وافقهم من أنها متلاصقة، ومن الأدلة في ذلك حديث المعراج، وفيه أن جبريل عليه كان يستفتح عند كل سماء(١)، وتقدم قول ابن مسعود: "بين كل سماء وسماء خمس مئة»(٢).
- ٧ \_ إحكام خلق السماوات، كما يدل عليه نفي التفاوت عنها.
- ٨ ـ أن خلق السماوات متناسب في الحسن والإحكام، فلا عيب ولا اختلاف.
- 9 \_ أن السماء ليس فيها شقوق ولا صدوع، وذلك لكمال إحكامها، فأما صعود الملائكة فيها ونزولهم منها فمن أبواب جعلها الله لذلك كيف شاء، ولا نعلم كيفيتها ولا عددها.
- 10 ـ الإرشاد إلى النظر بالبصر إلى السماء، بل تكرار ذلك للتفكر في زينتها وخلقها المحكم، وقد جاء الحث على النظر في السماء في غير آية: كقوله تعالى: ﴿قُلِ اَنظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٠١]، وقوله: ﴿أُولَدُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٢)، ومسلم (١٦٢) عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

۱۱ ـ أنه مهما تردد البصر ناظرًا إلى السماء ليجد عيبًا فلن
 يجد، بل يعود ذليلًا كليلًا.

١٢ ـ إثبات اسم الرحمٰن وصفة الرحمة لله ﷺ.

۱۳ ـ أن خلق السماوات بما فيها من شمس وقمر ونجوم من آثار رحمته سبحانه.

١٤ ـ الرد على الجبرية، وذلك لأن الله أمر العبد بالنظر بعد النظر، فأثبت للعبد فعلًا وأن له مشيئة في أفعاله.

### 粉 磐 粉

وبعد أن أخبر تعالى عن خلق السماوات السبع وإحكامها أخبر عن السماء الدنيا وأنه زينها بمصابيح فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيّنًا السَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

### 🚾 التفسير:

﴿ وَلَقَدَ ﴾ اللام موطئة للقسم و(قد) للتوكيد ﴿ زَيَّنَا ٱلسَّمَةَ ٱلدُّنَا ﴾ أيْ التي تليكم ويراها الناس، وهي السماء الأولى من السماوات السبع، و﴿ ٱلدُّنَا ﴾ وصف من الدنو، وهو القرب، مؤنث الأدنى.

﴿ بِمَصَابِيحَ ﴾ جمع مصباح، وهو ما يستضاء به، والمراد بها النجوم المضيئة، ونكر (مصابيح) تفخيمًا لشأنها وتزيين السماء بها في ظلام الليل، فضوءها يثقب الظلام، كما قال سبحانه: ﴿ النَّابِ الطَّارِقِ السَّالِقِ السَّالِقِينِ السَّالِقِ السِيقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّلَّةِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَالِقِ السَّالِقِ السَالِقِ السَّالِقِ السَالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِي السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِي السَّالِقِي السَّالِقِي السَّالِقِي السَّالِقِي السَّالِقِي السَّالِقِي السَّالِق

﴿وَجَعَلْنَهَا﴾ أي النجوم، ﴿رُجُومًا﴾ جمع رَجْم، وهو في الأصل

مصدر والمراد به المفعول، أي ما يُرجم به الشياطين، أي يرجم بها شياطين الجن الذين يحاولون الدنو من السماء، لاستراق السمع، فيرجمون بشهب من تلك النجوم فتحرقهم، كما قال تعالى: ﴿إِلّا مَنِ السّرَقَ السّمَعَ فَانّبَعَهُ, شِهَابُ مُبِينٌ ﴿ اللحجر]، وقوله: ﴿جَعَلْنَهَا﴾ المراد جنس النجوم، فإن منها ما لا يُرجم به، كما أن منها ما يُهتدى به، ومنها ما لا يهتدى به. وهذا الرجم والإحراق في الدنيا، وأما في الآخرة فقال: ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾ أي هيّأنا ﴿ مُمْ أي الموقدة، للشياطين ﴿عَذَابَ السّعِيرِ ﴾ أي عذاب النار المُسعرة، أي الموقدة، يقال: سعر النار - كمنَع - وأسعرها إذا ألهبها وأجَّجها، فهي سعير ومُسْعَرة.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ أن من حكمة خلق النجوم أنها زينة للسماء الدنيا.

٢ ـ أنها رجوم للشياطين حفظًا للسماء، كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَرَبَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَنبِيحَ وَحِفْظًا ﴿ [نصلت: ١٢]، وقد دلّت آيات أخرى على أن من حكمة خلقها أيضًا: الاهتداء بها، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَمَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ النحل]، وقال: ﴿وَمُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِلهّتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحِ ﴾ [الانعام: ﴿وَمُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِلهّتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحِ إِالانعام: ويحتمل أن يكون في التعبير عن النجوم بالمصابيح إشارة إلى هذه الحكمة، كما يُهتدى بالمصباح، فتجتمع الحكم الثلاث للنجوم في آية الملك هذه، والله أعلم.

٣ \_ أن النجوم في السماء الدنيا، وهي التي تلي الأرض، وقد

تكون ملتصقة بالسماء، وقد تكون دونها سابحة في الفضاء، وهذا أرجح، لقوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ الرجح، لقوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ الْانبياء] أي يدورون.

٤ ـ أن النجوم إنما تكون زينة للسماء الدنيا في الليل، لقوله:
 ﴿ بِمَصَدِبِيحَ ﴾؛ فالمصباح إنما ينتفع به في الليل.

٥ ـ التنبيه إلى جمال السماء.

٦ - إثبات وجود الشياطين، والمراد بهم شياطين الجن الذين يسترقون السمع من السماء.

٧ ـ أن الشياطين ذوات قائمة بأنفسها، وليست هي قوى الشر
 في الإنسان، كما يزعم ذلك بعض الفلاسفة والمتكلمين.

٨ ـ إثبات عذاب النار، وأنه معد للشياطين ومن تبعهم من الكافرين، كما قال تعالى: ﴿وَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَاتَّعُهُم مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٩ ـ أن الشياطين مكلفون.

١٠ ـ أن النار موجودة الآن، لقوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾
 فهو إخبار عن الماضي.

١١ ـ الرد على المعتزلة القائلين بأن النار والجنة لم تخلقا.

۱۲ ـ التنبيه على عظمة الله؛ لأنه سبحانه ذكر نفسه بصيغة المجمع الدالة على العظمة في ثلاث جمل، وهي: ﴿زَيَّنَا﴾، و﴿جَعَلْنَا﴾، و﴿أَعْتَدْنَا﴾.

ولما ذكر ما أعد للشياطين من العذاب في الآخرة أتبعه بما أعده للكفار من الجن والإنس فقال: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ أُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ( عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ ا

### 🖁 التفسير:

﴿ وَلِلَّذِينَ كُفُرُوا بِرَبِّمٍ ﴾ أي جحدوا ربوبيته، وجحدوا حقه، وكذبوا رسله ﴿ عَذَابُ جَهَنَّم ﴾ أي عذاب النار، وسميت بذلك لجهومتها وبعد قعرها \_ نعوذ بالله منها \_ ﴿ وَيِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي المرجع الذي يصيرون إليه، و(بئس) فعل ماض جامد لإنشاء الذم، وفاعله ﴿ ٱلْمَصِيرُ ﴾، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي، أي وبئس المصير هي، أي جهنم.

وتقديم الخبر في قوله: ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَمُ ﴿ يَفَيد القَصر، وهو قصر إضافي فائدته تأكيد استحقاق الكفار لعذاب النار، وذلك لاختصاصهم بها من ثلاثة أوجه:

أولها: أن النار مخلوقة من أجلهم ومعدة لهم، كما قال تعالى: ﴿وَاتَقُوا النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ عمران].

الثاني: أن دخولهم النار حتم، لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخْنَصِمُواْ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَيْمِ لِلْمَبِيدِ ﴿ اللَّهِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَيْمِ لِلْمَبِيدِ ﴿ اللَّهِ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن وَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨ و١١٦].

الثالث: أنهم مخلدون في النار.

أما العصاة من المؤمنين فلم يرد في النصوص أن النار مخلوقة

لهم، وليس دخولهم النار حتمًا، بل هم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإذا دخلوا النار لم يخلدوا بل يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين.

وعلى ذلك فلا يكون في الآية - آية الملك هذه - حجة للمرجئة ولا للخوارج؛ لأن القصر فيها ليس حقيقيًا، بدليل نصوص الوعيد الواردة في تعذيب عصاة الموحدين.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ - تهديد الكافرين ووعيدهم بعذاب النار.

٢ - إثبات الربوبية العامة لله على لقوله: ﴿ بِرَبِهِمْ ﴾، فجميع الخلق مربوبون له سبحانه داخلون تحت حكمه ومشيئته وتدبيره، قال تعالى: ﴿ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَّهُ ﴾ [آل عمران: ٨٣] وهذه الربوبية من مقتضاها: الملك، والقهر، والإنعام، والرزق.

٣ ـ الإشارة إلى أن النار مخلوقة ومعدة للكافرين، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ شَيْكِ [آل عمران].

- ٤ ـ أن الكفر بالله من أبشع ما يكون من كفر المنعِم.
  - ٥ ـ أن الكفر بالله أعظم أسباب العذاب.
    - ٦ \_ إثبات الأسباب.
  - ٧ ـ الرد على الجبرية الذين أنكروا الأسباب.
    - ٨ ـ أن من أسماء النار جهنم.

٩ ـ أن جهنم أسوأ مصير ومرجع، لقوله ﴿وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾، فعلى العبد أن يأخذ حذره لئلا تكون جهنم مصيره، أجارنا الله من النار.

### \* \* \*

وحالها عند إلقائهم فيها، فقال: ﴿إِذَا أَلْتُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِيَ وَحَالَها عند إلقائهم فيها، فقال: ﴿إِذَا أَلْتُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِيَ تَقُورُ ﴿ اللَّهُ تَكُرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَكُمُ خَزَنَتُهَا أَلَد يَأْتِكُو نَيْهُ اللَّهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَد يَأْتِكُو نَيْهُ اللَّهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَد يَأْتِكُو لَيْهُ اللَّهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَد يَأْتِكُو لَيْهُ اللَّهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَد يَأْتِكُو لَيْهُ اللَّهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَد يَأْتِكُو اللَّهُ اللَّهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَد يَأْتِكُو اللَّهُمُ فَيْ اللَّهُمُ خَزَنَتُهُا اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## 🕮 التفسير:

قوله سبحانه: ﴿إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا ﴾ أي إذا ألقي الكفار في جهنم، أي طُرحوا فيها، وهذا أول العذاب، ﴿مِعُواْ لَمَا شَهِيقًا ﴾ أي صوتًا فظيعًا منكرًا، وأصل الشهيق في الحيوان والإنسان جذب النفس، وضده الزفير، وقد جاء وصف النار به أيضًا في قوله تعالى: ﴿مَعُواْ لَمَا تَعَيَّظُا وَزَفِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٢]، ووصف النار بهذه الأوصاف يشعر بتلهف النار وتطلعها إلى الكفار وحنقها عليهم.

﴿وَهِى تَفُورُ أَي تَعَلَي عَلَيانَ القدر بِما فيه ﴿تُكَادُ تَمَيْزُ أَي تَعَلَي عَلَيانَ القدر بِما فيه ﴿تُكَادُ تَمَيْزُ أَي تَقطع وينفصل بعضها عن بعض، أصله (تتميز) فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا، ﴿مِنَ ٱلْغَيْظِ أَي بسبب الغيظ على الكفار، والغيظ: شدة الغضب، ﴿كُلَّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوَجٌ اي جماعة من الكفار ﴿سَأَلَمُ مُرْنَئُها ﴾ وهم الموكلون بالنار جمع خازن، ويسمون الزبانية، فيسألونهم قائلين: ﴿أَلَدُ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴾ أي في الدنيا، والمعنى: قد فيسألونهم قائلين: ﴿أَلَدُ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴾ أي في الدنيا، والمعنى: قد

جاءكم نذير، فهو استفهام تقرير وتوبيخ، و ﴿ نَذِيرٌ ﴾ أَيْ منذر، وهو الرسول الذي ينذركم هذا اليوم ويخوفكم هذا العذاب.

### ₩ الفوائد والأحكام:

ا ـ أن الكفار يدخلون النار بصفة الإلقاء، وهو الطرح، لقوله: ﴿إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا﴾، وجاء ذلك أيضًا في قوله تعالى: ﴿أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ﴾ [فصلت: ٤٠]، فهم إما أن يلقوا من أول الأمر، وإما أن يقال لهم: ادخلوا، كما في قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ﴾ يقال لهم: ادخلوا، كما في قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ﴾ [الزمر: ٧٢] ثم يلقون فيها إلقاء، والله أعلم.

- ٢ ـ هوان الكفار وحقارتهم في الآخرة.
  - ٣ ـ شناعة الكفر وسوء عاقبته.
- ٤ ـ تطلع النار الإلقاء الكفار فيها، وفرحها بذلك، كما يدل عليه قوله: ﴿ وَمَ عَوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
  - ٥ ـ شدة عذاب النار، لقوله: ﴿ وَهِي تَفُورُ ﴾ أجارنا الله منها.
- ٦ ـ شدة حنق النار على الكفار، لقوله: ﴿ تُكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾.
- ٧ ـ وصف النار بالغيظ والشهيق، وقد قيل: إن هذا حقيقة،
   وقيل: إنه مجاز عن شدة عذابها وفظاعتها، ولا مانع من إرادة
   الحقيقة، والله قادر على أن يجعل في الجمادات إدراكات تناسبها،
   كما ينطقها.

٨ ـ أن الكفار يدخلون النار أفواجًا وزمرًا، كلُّ مع شكله، لقوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَلْقِى فِيهَا فَوْجٌ ﴾ ففيها شاهد لقوله سبحانه: ﴿ وَسِيقَ اللَّذِينَ كَفُرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾ [الزمر: ٧١].

٩ ـ أن للنار خزنة: وهم الملائكة الموكلون بها وبتعذيب أهلها.

١٠ ـ استشهاد الكفار على أنفسهم في النار، لقوله: ﴿سَأَلُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١١ ـ توبيخ الكفار وتقريعهم على كفرهم الذي أفضى بهم إلى العذاب الأليم.

١٢ \_ أن الحجة قد قامت على كل من يدخل النار.

١٣ ـ أنه لا عقاب قبل البعثة، لقوله: ﴿ أَلَدَ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴾، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقوله: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

### 李 李 帝

﴿ وَالْوَا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِن أَنتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَالْمُؤْا لِذَابِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾.

### 🔛 التفسير:

﴿ قَالُوا ﴾ أي الكفار في النار ﴿ بَانَ ﴾ حرف جواب يقع بعد استفهام مسبوق بنفي فيدل على الإقرار بالمنفي، وقد صرحوا بذلك

في قولهم: ﴿ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴾ انظر كيف جمعوا في الجواب بين الإجمال والتفصيل مما يدل على مزيد تحسرهم وندامتهم.

وْنَكَذَّبَنَا﴾ النذير، وهو الرسول وُوَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ أَي من كتاب ولا غيره، وهذا كما قال الله عنهم: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ مَن كتاب ولا غيره، وهذا كما قال الله عنهم: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ مَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءً ﴾ [الأنعام: ٩١].

﴿إِنَّ أَنتُمَ أَي مَا أَنتم أَيها الرسل ﴿إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ أَي بُعد عظيم عن الحق، فرموا الرسل بما هم واقعون فيه دون الرسل، على حد المثل: رمتني بدائها وانسلت، وهذه سنَّة أهل الباطل يرمون أهل الحق بما هم أولى به.

﴿ وَقَالُوا ﴾ أي على جهة التوبيخ لأنفسهم: ﴿ لَوَ كُنَّا نَسْمَ ﴾ أي سماع تدبر وقبول وسماع من يطلب الحق، ﴿ أَوْ نَعْقِلُ ﴾ عقل رشد وحسن تصرف ﴿ مَا كُنَّا فِي السّعِيرِ ﴾ أي النار، فجمعوا بين نفي السمع والعقل عن أنفسهم معترفين بذلك نادمين، ولهذا قال: ﴿ فَأَعْتَرَفُوا بِينَ فَي بِذَنْبِهِم أي كفرهم وتكذيبهم للرسل، وهذا الاعتراف لا ينفعهم في ذلك الوقت، ولهذا قال: ﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السّعِيرِ ﴾ أي بعدًا لهم عن ذلك الوقت، ولهذا قال: ﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السّعِيرِ ﴾ أي بعدًا لهم عن رحمة الله، و(سحقًا) منصوب على المصدر لفعل محذوف، وهذا من كلمات الدعاء والذم، ومثله جَدْعًا وعَقْرًا وتبًا، وضده رَعْيًا وسَقْيًا، واللام في قوله: ﴿ لِأَصْحَبِ ﴾ مؤكدة لبيان المراد بالمدعو عليهم.

### ₩ الفوائد والأحكام:

ان أهل النار يسمعون ويتكلمون ويدركون، فهم سمعوا سؤال الخزنة ثم أجابوهم بـ ﴿ بَلَى ﴾ وقال الله عنهم: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ اللَّهِ عنهم: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عنهم اللَّهُ عنهم الله عنهم اللَّهُ عنهم الله عنهم

٢ ـ أن نار الآخرة تخالف نار الدنيا، فنار الدنيا من دخلها تعطّل إدراكه وفقد إحساسه، أما نار الآخرة فيتكلم أهلها ـ في بعض أحوالهم ـ ويسمعون ويدركون ليحصل منهم التلاوم والندم والاعتراف بالكفر وتمني الرجعة، وليسمعوا التقريع والتوبيخ.

٣ ـ اعتراف الكفار يوم القيامة بتكذيبهم للرسل وتنقصهم إياهم
 وجحدهم لما جاءوا به.

- ٤ \_ سوء عاقبة تكذيب الرسل.
- ٥ ـ ندامة الكفار يوم القيامة وتحسرهم العظيم.
- ٦ اعترافهم بالإعراض عن الحجج السمعية والعقلية وأنه
   الذي أوجب لهم هذا المصير.
- ٧ ـ أن الأدلة نوعان: سمعية، وعقلية، لقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ
   كُنّا نَشَمُعُ أَوْ نَعْقِلُ ﴾.

٨ ـ تقديم الأدلة السمعية على العقلية، ويؤخذ من تقديم السمع على العقل في الآية، ففيها:

٩ - الرد على من قدم العقل على السمع، كالمعتزلة
 ونحوهم.

١٠ ـ انتفاء عقل الرشد وحسن التصرف عن الكفار، فليس موجودًا عندهم، أما الذي عندهم فهو عقل الإدراك ـ عقل الأشياء وفهمها، أي القوة المدركة ـ الذي هو مناط التكليف، ويقابله الجنون، فبهذا العقل ـ عقل الإدراك ـ كُلِّفوا وقامت عليهم الحجة، لكنهم لم يستخدموا هذا العقل فيما ينفعهم، فلهذا لم يكن عندهم عقل الرشد وحسن التصرف.

١١ ـ أن الانقياد لحجج الله يعصم من العذاب، لقوله تعالى:
 ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسَمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ السَّعِيرِ ﴿ إِلَيْكُ .

17 ـ أن الكفار هم أصحاب النار، ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ سَيْعًا فَوَلَهُمْ وَلاَ الْوَلَدُهُم مِّنَ اللَّهِ سَيْعًا وَأُولَتِهِكَ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الله ﴿ [آل عمران]، والظاهر أن عصاة وأُولَتِهِكَ أَنتَارٍ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الله ﴿ [آل عمران]، والظاهر أن عصاة المؤمنين لا يقال عنهم إنهم من أصحاب النار، لما تقدم من أنهم تحت المشيئة؛ وأن دخولهم النار ليس حتمًا، وأنهم إن دخلوها فلا يخلدون.

١٣ ـ الرد على الجبرية لقوله: ﴿ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنَّهُمْ ﴾.

١٤ ـ الدعاء من الله عليهم بالبعد.

١٥ ـ اشتمال النار على ألوان العذاب الجسدي والنفسي، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها بمنّه.

ولما ذكر سبحانه الكفار وما أعد لهم في الآخرة من العذاب الأليم، أتبعه بذكر المؤمنين وما أعد لهم من الثواب العظيم، وذكرهم بأخص صفاتهم وهو خشية ربهم بالغيب، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## 🔐 التفسير:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾ تصدير الكلام ب ﴿إِنَّ ﴾ لأهميته والعناية بمضمونه، وعُبر بالموصول لتضمن الصلة علة ما سيُذكر في الخبر، وهو قوله: ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَآجُرٌ كَبِيرٌ ﴾.

﴿ يَخْشُونَ رَبَّهُم ﴾ أي يخافونه سبحانه، والخشية نوع من الخوف لكن يصاحبها تعظيم للمخوف منه وعلم به، فهي أخص من الخوف.

﴿ بِالْفَيْبِ ﴾ الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الواو في ﴿ يَخْشُونَ ﴾ أي يخشون ربهم في خلواتهم وهم غائبون عن أعين الناس.

﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ المغفرة، التجاوز عن الذنب وستره، ﴿وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴾ أي ثواب عظيم، وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والنظر إلى وجه الله الكريم.

وتنكير ﴿مَغْفِرَةٌ ﴾ و﴿وَآجُرٌ ﴾ للتعظيم، وتقديم المغفرة على الأجر من تقديم التخلية على التحلية؛ لأن التجاوز عن الذنوب وسترها يتضمن النجاة من المرهوب وهو النار، والأجر، الذي هو الثواب، يتضمن الفوز بالمطلوب وهو الجنة، فتكون الآية دالة على

معنى قوله تعالى: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقوله: ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْهُ هَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقوله: ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَلَهُ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، ونظائر ذلك في القرآن كثير.

### 🕸 الفوائد والأحكام:

١ ـ المقابلة بين فريق الكافرين الأشقياء والمؤمنين السعداء
 وبين جزاءيهما.

٢ - أن من منهج القرآن الجمع بين الوعد والوعيد؛ ترغيبًا
 وترهيبًا

٣ ـ فضيلة خشية الله تعالى.

أن خشية الله ثمرة العلم والإيمان؛ لأنه جعل أهل الخشية في مقابل الذين كفروا بربهم، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاتُوأُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، قال ابن القيم: «الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه»(١).

٥ ـ أن الخشية سبب للمغفرة والأجر الكبير.

٦ ـ الرد على نفاة الأسباب من الجبرية.

٧ ـ أن الخشية النافعة هي الخشية بالغيب؛ وهي التي تكون
 في الدنيا قبل المعاينة واليأس من الحياة.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ١٥).

٨ ـ فضل الإخلاص لله، والتعريض بالمرائين فإنهم لا يخشون الله وهم غائبون عن عيون المؤمنين.

٩ \_ أن أصل العمل عمل القلب وهو الخشية.

١٠ ـ أن خشية الله قوام أمر العبد في دينه، وجماعُ الخير؛
 لأنها الباعث على فعل المأمورات وترك المنهيات.

١١ ـ إثبات الربوبية الخاصة، لقوله: ﴿رَبُّهُم﴾.

۱۲ ـ الرد على الاتحادية أهل وحدة الوجود، لقوله: ﴿رَبَّهُم﴾ فهنا إثبات رب ومربوب، فالأول خالق والثاني مخلوق، وذلك يدل على التباين بينهما.

17 \_ أن ثواب أهل الإيمان والخشية النجاة من العذاب، وهو الحاصل بالمغفرة، والفوزُ بالأجر الكبير، وهو الجنة، وهذا ما أمر الله به عباده أن يسارعوا إليه بقوله سبحانه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْنُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

١٤ ـ التنبيه على أن خوفهم وإن بلغ مرتبة الكمال فإنه لا يخلو
 عن تقصير وذنب؛ فلا يغتر العبد.

١٥ ـ الرد على الجبرية؛ لأنهم لو كانوا مجبرين ما وعدهم بالجزاء على أعمالهم والمغفرة لذنوبهم.

17 ـ فيها الدليل على تسمية ثواب أهل الإيمان والعمل الصالح أجرًا، وهو في القرآن كثير، قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجَرُ عَيْرُ مَمَنُونِ ( الصلت عنه عنه عنه عنه عنه فضل أن يكون عوضًا كأجر الأجير؛ لأن العمل الصالح وثوابه كله فضل

من الله، ثم إنه لا نسبة بين الثواب والعمل، فالعمل يسير والأجر كبير.

### \* \* \*

### 🔐 التفسير:

قوله: ﴿وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ ﴾ أي أخفوه ﴿أو الجَهَرُواْ بِهِ الله أي أعلنوه ، خيرًا كان أو شرًا فإن الله يعلمه وسيجازيكم عليه ، فصيغة الأمر مستعملة في التسوية ، أي إن السر والجهر سواء عند الله تعالى ، كما قال تعالى : ﴿سَوَآءٌ مِنكُم مَن أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَر بِهِ ﴾ [الرعد: ١٠] ، وتقديم الإسرار على الجهر لأنه مظنة الخفاء ، فإذا كان لا يخفى عليه تعالى فالجهر أولى ، وهما في علمه سواء ، ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّدُورِ ﴾ تعليل لما قبله وتقرير له .

﴿إِنَّهُ أَي الرب جل وعلا ﴿عَلِيدً ﴾ أي بالغ العلم ﴿بِذَاتِ الشُدُورِ ﴾ أي صاحبة الصدور، وهي القلوب، أي إنه سبحانه عليم بالقلوب وأحوالها، فلا يخفى عليه شيء من أسرارها.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن من أسباب خشية الله الإيمان بعلم الله، ويؤخذ هذا من إتباع الآية السابقة بهذه الآية.

٢ ـ علم الله بخفايا الصدور؛ من الاعتقاد، والنيات،
 والأحوال، والأعمال.

٣ ـ علم الله بالسر والجهر في الأقوال، بل وسماعه لها، كما قسال تعالى و منه بكن ورُسُلُنا لدَيْهِم وَنَعُونهُم بَكَن وَرُسُلُنا لدَيْهِم وَلَمُونهُم بَكَن وَرُسُلُنا لدَيْهِم وَلَمُونهُم بَكَ وَرُسُلُنا لدَيْهِم يَكُنُبُونَ فِي السَمَاءِ يَكُنُبُونَ فِي السَمَاءِ وقال رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلُ فِي السَمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فِي الانبياء]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّا لَمُ اللَّهُ مِنَا لَهُ اللَّهُ مَا يُسِرُونَ وَمَا السِّرَ وَأَخْفَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسِرُونَ وَمَا لَيْمِرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- ٤ ـ استواء السر والجهر في علم الله تعالى.
- ٥ ـ إثبات عموم علم الله تعالى بالكليات والجزئيات.
- ٦ ـ الرد على الفلاسفة الذين أنكروا علم الله بالجزئيات.
- الرد على القدرية القائلين بأن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه.

٨ ـ تحدي البشر بأن كل ما يضمرونه معلوم لله تعالى، فلا تخفى عليه خافية.

- ٩ \_ التذكير بالجزاء على الأقوال بذكر علم الله عظل.
- 10 ـ الإشارة إلى إصلاح الباطن، وقد قال على الله وإذ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢، ١٩٤٦)، ومسلم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشير را

١١ ـ إثبات أفعال العباد وأن لهم مشيئة، لقوله: ﴿وَأَسِرُواْ فَوَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

١٢ ـ الرد على الجبرية.

#### \*\*\*

﴿ وَأَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴾.

هذا فيه الدليل العقلي على علمه تعالى بالسر والجهر، وهو أنه تعالى خالق العباد، وخلقُه لهم يستلزم علمه بهم قبل خلقهم وبعده.

# 🔐 التفسير:

قوله: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ فاعل ﴿ يَعْلَمُ ﴾ ضمير يعود إلى الباري سبحانه، و﴿ مَنْ ﴾ مفعول به، اختار هذا الإعراب أبو حيان (١) وجماعة من المحققين، كما يقول السمين الحلبي (٢).

والاستفهام في قوله: ﴿أَلاَ للإنكار، أي إنكار عدم العلم، والمعنى: كيف لا يعلم الله خلقه وأحوالهم وسرهم وجهرهم؟ ﴿وَهُوَ لَا يُ والحال أنه ﴿اللَّطِيفُ الَّذِيدُ ﴾ ﴿اللَّطِيفُ الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن وما لطف ودق من كل شيء، والبَرُّ بعباده؛ الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من حيث لا يعلمون، فتضمن اللطيف معنى الخبير ومعنى الرؤوف.

و ﴿ اَلْخَبِيرُ ﴾ العليم ببواطن الأمور، والخُبر أخص من العلم، قال أبو هلال: «الفرق بين العلم والخُبر أن الخُبر هو العلم بكنه

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٨/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (١٠/ ٣٨٧).

المعلومات على حقائقها، ففيه معنى زائد على العلم»(١).

#### 🕲 الفوائد:

- ١ ـ إثبات صفة العلم لله تعالى، وهي من الصفات الذاتية.
  - ٢ ـ إثبات صفة الخلق له سبحانه، وهي صفة ذاتية فعلية.
- ٣ ـ أن الخلق يدل على العلم؛ لأن خلق الشيء يستلزم العلم به، ولا خلق إلا بعلم، وهذا من الاستدلال بالملزوم (الخلق) على اللازم (العلم).
  - ٤ \_ الرد على الفلاسفة الذين أنكروا علم الله بالجزئيات.
    - ٥ \_ اعتبار الأدلة العقلية.
    - ٦ \_ خلق الله لأفعال العباد، ففيها:
      - ٧ \_ الرد على القدرية.
- ٨ ـ إثبات صفة الحياة لله، والقدرة، والإرادة؛ لأنه لا يخلق
   إلا الحي القادر المريد.
- ٩ ـ إثبات اسم اللطيف لله تعالى، وما دل عليه من الصفة،
   وما يترتب عليه من لطفه بعباده وإحسانه إليهم.
- ١٠ ـ إثبات اسم الخبير لله ﷺ، وما دل عليه من الصفة، وما
   يترتب عليه من علمه بخفايا أحوال الخلق.

拳 拳 拳

<sup>(</sup>١) الفروق (٧٤).

ولما ذكر سبحانه أنه اللطيف الخبير ذكر شيئًا من أنواع لطفه بعباده، وهو جعله الأرض ذلولًا ومجالًا يتقلبون في جوانبها، فقال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاتَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَزْقِهِ وَ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ فَي ﴾.

# 🔛 التفسير:

وهُوَ أي الله عَلَى واللهِ عَكلَ أي صيب رولكُمُ الأرضَ وهُو اللين، فذلول ذَلُولًا أي سهلة منقادة، من الذّل ـ بكسر الذال ـ وهو اللين، فذلول فعُول بمعنى مفعول، أي مذللة، وفاتشُوا في مَناكِبِها الفاء للتفريع، فهي لتفريع الأمر على الجعل المذكور، فما قبلها علة لما بعدها، أي امشوا فإن الله قد ذللها لكم، والأمر للإباحة والامتنان، ومناكبها: نواحيها، جمع مَنْكِب وِزانُ: مَجْلِس.

﴿وَكُلُواْ مِن رِّزَقِدِ الْأَمر للإباحة والامتنان، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، و ﴿مِن للتبعيض، والرزق: كل ما يُنتفع به، وإضافة الرزق إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، والمملوك إلى مالكه، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِدِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢].

﴿وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ أي البعث والمعاد، وهو مصدر (نشَر)، من باب قعد، إذا حيى بعد الموت، وضُمن معنى الرجوع، ولذلك عُدي بد (إلى)، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، وقوله: ﴿وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَالنَّهُ وَلَهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَالنَّهُ وَالنِهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالْمُولُ وَالنَّالِقُولُ وَالْمُوالِمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَال

وتقديم الجار والمجرور (إليه) رعاية للفواصل، ولإرادة

القصر، أي النشور إلى الله وحده لا إلى غيره، ومناسبة ذكر النشور: هو ذكر خلق الأرض والحياة عليها، وفي ذلك التذكير بالموت والعود في الأرض، ثم يكون البعث منها، والله أعلم.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

الامتنان من الله بتسخير الأرض مركبًا وانتفاعًا، كما سماها في آيات أخر: بساطًا، وفراشًا، ومهادًا، وقرارًا.

٢ ـ ومن تذليلها جعلها لينة طيعة قابلة للحرث، وحفر الآبار وإجراء العيون، وفتح المسالك والطرق، ودفن الأموات فيها وفضلات البشر.

٣ ـ الإذن بالسير في الأرض في نواحيها؛ سهلها وجبلها
 تحصيلًا للمنافع.

٤ ـ الأخذ بالأسباب في تحصيل الرزق.

٥ - الأمر بالكسب وتحصيل الرزق وألا يكون الإنسان عالة على غيره.

٦ ـ أن السير في الأرض من أعظم أسباب تحصيل الرزق.

٧ ـ أن ما في الأرض من الثمار هو من رزق الله الذي خلقه لعباده، كما قال تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِيّ أَنشاً جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْر مَعْرُوشَتِ وَغَيْر مَعْرُوشَتِ وَأَلْدَ أَنشاً جَنَّتِ مُعَرُوشَتِ وَغَيْر مَعْرُوشَتِ وَالزَّمَّاتِ مُتَسَكِيمًا وَغَيْر مُتَسَكِيمًا وَغَيْر مُتَسَكِيمًا وَأَلْرَعُون وَالزُّمَّات مُتَسَكِيمًا وَغَيْر مُتَسَكِيمًا مَتَسَكِيمًا وَالزَّمْون وَالزَّمَان مُتَسَكِيمًا وَعَيْر مُتَسَكِيمًا مِن تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَر في [الانعام: ١٤١].

٨ ـ الإشارة إلى توحيد الربوبية.

٩ ـ أن الحياة على هذه الأرض مؤقتة إلى أجل مسمى، فهي منقطعة، وجه ذلك أن الله قال: ﴿وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ بعد الأمر بالمشي في الأرض والأكل من الرزق.

١٠ ـ التذكير بالمنتهى وهو البعث والنشور بعد الموت.

١١ \_ إثبات البعث والمعاد.

11 \_ الإرشاد إلى الاستعانة برزق الله على ما به النجاة في يوم النشور، وهو عبادته سبحانه وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسله صلى الله عليهم وسلم.

#### \* \* \*

ولما ذكر سبحانه أنه ذلل الأرض وجعلها طبّعة للناس في مسالكها واستخراج خيراتها خاطب الكفار موبّخًا لهم ومهددًا بأن يخسف بهم الأرض ويرسل عليهم حاصبًا من السماء، فقال تعالى: ﴿ اَلْمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِ كَ تَمُورُ اللهُ أَم أَمِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ اللهُ أَم أَمِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُعْسِف عَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهُ .

# 💹 التفسير:

قوله: ﴿ اَلْمِنْكُم الاستفهام للتوبيخ والتهديد، أي هل أمنتم أيها الكفار المكذبون ﴿ مَن فِي السَّمَآءِ ﴾ وهو الله ﷺ والسماء بمعنى العلو، و﴿ فِي على بابها، ويحتمل أن المراد جنس السماوات، ﴿ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ أي يغيبكم فيها كما فعل بقارون؛ بسبب كفركم، فإذا مِن أي الأرض حين الخسف، والفاء تفريع على الخسف، والفاء تفريع على الخسف، وتمور على الخسف، والفاء تفريع على الخسف، وتم تهلكوا.

وقوله: ﴿أَن يَغْسِفَ﴾ مصدر مؤول في محل نصب بدل اشتمال من ﴿مَن﴾ أي أأمنتم خسفه الأرض بكم.

والهمزة)، فهي للإضراب والانتقال من التهديد بالخسف إلى التهديد و(الهمزة)، فهي للإضراب والانتقال من التهديد بالخسف إلى التهديد بإرسال حاصب وأن يُرسِل عَلَيْكُم عاصِباً وهي الريح الشديدة التي تحمل الحجارة فتحصبهم بها كما وقع لعاد (۱۱)، أو يمظروا حجارة من السماء كما وقع لقوم لوط (۱۲)، وتنكير (حاصب) للتعظيم والتهويل وفستَعَمَّونَ أيها الكفار عن قريب وكيف نَذير أي إنذاري، فنذير مصدر بمعنى الإنذار، مثل النكير بمعنى الإنكار، وحذفت الياء للفواصل، والمعنى: ستعلمون كيف يكون إنذاري فظاعة وشدة إذا عاينتم العذاب، ولا ينفعكم العلم حينئذ، فقد فات أوان التذكر والإيمان.

وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب؛ لأن الخسف من أحوال الأرض وقد مر الامتنان بها قريبًا.

# ∰ الفوائد والأحكام:

١ ـ إثبات العلو لله تعالى.

٢ ـ أن علو الله على خلقه مركوز في الفطر، وأن المشركين
 يعلمون أن الله في السماء.

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنْبِاتِهُ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ [العنكبوت: ٤٠] وهم عاد.

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُولِمٍ بِٱلنَّذُرِ شَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ حَامِبًا ﴾ [القمر].

- ٣ ـ أن من أنواع العذاب خسف الأرض، وإرسال الريح الحاصبة.
  - ٤ ـ التذكير بمور الأرض في مقابل الامتنان بتذليلها.
- ٥ ـ أن من أسباب الإصرار على الكفر والمعاصي الأمن من
   عذاب الله، ففيه:
  - ٦ \_ تحريم الأمن من عذاب الله.
- ٧ ـ الإشارة إلى أن من نعم الله استقرار الأرض، وأن
   اضطرابها من أنواع العقاب.
- ٨ ـ أن ما يحدث من خسف وإعصار ورياح حاصبة فبمشيئة الله وتدبيره، فهو الذي يخسف الأرض ويرسل الحاصب إذا شاء.
- ٩ ـ علم المكذبين عند نزول العقاب بسوء عاقبة التكذيب
   بإنذار الله.

#### \* \* \*

ولما وبّخ سبحانه الكفار وهددهم ذكر سنَّته في المكذبين، وفيه تأكيد لما سبق من التهديد في الآيتين قبل، فقال على: ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن فَبَلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن فَبَلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾.

# 🗮 التفسير:

﴿ وَلَقَدْ ﴾ الواو للاستئناف واللام موطئة للقسم، و(قد) للتوكيد ﴿ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي من قبل كفار مكة ؛ كقوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وغيرهم من المكذبين الذين حلّت بهم المثلات،

وأخبار هؤلاء معلومة عند العرب، وعدل إلى الغيبة في قوله: ﴿مِن مَبْلِهِمْ ﴾ [الملك: ١٦] للإعراض عنهم وتحقيرهم.

وْنَكَنَى الفاء للتفريع وْكَانَ نَكِيرِ أَي كيف كان إنكاري عليهم بإنزال العذاب بهم، والاستفهام للتقرير والتهويل والتعجيب، والمعنى: كان على غاية الهول والفظاعة، كما قال تعالى: وْنَكَنْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ شَيْكَ [القمر]، وهذا هو مورد التأكيد القسمي لا تكذيبهم فقط، أي في قوله: ﴿وَلَقَدَ ﴾.

وقرأ ورش بإثبات الياء في (نذير) و(نكير) في حال الوصل، ويعقوب بإثباتها وصلًا ووقفًا، وحذفها الجمهور في الحالين.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ تحذير الكافرين الموجودين وتذكيرهم بما كان من العقوبات لأسلافهم.
  - ٢ ـ أن عقاب الله للمكذبين سنَّة ماضية من سنن الله.
- ٣ ـ أن عقوبات الله للمكذبين إنكار من الله عليهم، ويدل
   لذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [الرعد: ٣٢].
- ٤ ـ تسلية النبي ﷺ بذكر ما جرى من الأمم الماضية مع أنبيائهم.
  - ٥ ـ التعجيب والتهويل بتلك العقوبات.
    - ٦ \_ إثبات صفة العَجَب لله سبحانه.

ولما ذكر تعالى ما تقدم من الوعيد ذكر البرهان على كمال قدرته، فقال سبحانه: ﴿ أَوَلَدَ بَرُوۤا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَقَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْمٍ بَصِيرُ اللهِ .

# 🗮 التفسير:

قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوْ أَكُ مَذَهِ الْجَمهُورُ فِي مثلُ هذا التركيب أن همزة الاستفهام مقدمة من تأخير، وقد كان موقعها بعد حرف العطف، أي (وألم يروا) لكن قدمت الهمزة لاستحقاق الاستفهام للصدارة، وقيل: لا تقديم ولا تأخير، ولكن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة تقدر بما يناسب المقام (١)، فيقال هنا: أغَفَلوا ولم يروا، ولا أثر لهذا الاختلاف في المعنى؛ لأن العطف والاستفهام متعلقان بالجملة بعدهما على كلا القولين.

وَفَمَن معنى ينظرون، فعدي الفعل بـ (إلى) فيشمل اللفظ المعنيين: وضمن معنى ينظرون، فعدي الفعل بـ (إلى) فيشمل اللفظ المعنيين: الرؤية البصرية والعلمية، أي أولم يروا بأبصارهم ويتفكروا بقلوبهم، والاستفهام للتقرير والتوبيخ، ﴿إِلَى ٱلطَّيْرِ﴾ جمع طائر، مثل صحب وصاحب ﴿وَوَقَهُمُ أي في الجو ﴿مَنَفَنَتِ حال من الطير، أي باسطاتٍ أجنحتهن، جمع صافَّة ﴿وَيَقْبِضَنَ القبض عكس البسط، أي ويضممنها إلى جنوبهن، ولما كان الغالب في الطير بسط الجناح عبَّر ويضممنها إلى جنوبهن، ولما كان الغالب في الطير بسط الجناح عبَّر

<sup>(</sup>۱) وهذا مذهب الزمخشري ذكره في مواضع من الكشاف، وسلك في المفصل مسلك الجمهور، وتفصيل هذا في كتاب دراسات لأسلوب القرآن ق ۲ ج۲ ص٠١٠ لمحمد عبد الخالق عضيمة علله.

بالاسم، فكأنه هو الثابت، وأما القبض فطارئ ولذا عبَّر عنه بالفعل.

ومَا يُمْسِكُهُنَّ أِي في الجو فلا يسقطن ﴿ إِلَّا ٱلرَّمَنَ أَى وهذا من أثار رحمته وعجيب قدرته، مع أن الطائر جسم كثيف من شأنه السقوط، ﴿ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴾ أي كامل العلم بظواهر الأشياء وبواطنها، والمعنى: أو لم يستدلوا بثبوت الطير في الهواء على مبلغ قدرته تعالى على إنزال العذاب بهم.

### 🕸 الفوائد والأحكام:

- ١ ـ توبيخ الكفار على إعراضهم عن النظر في الآيات الكونية.
  - ٢ \_ أن النظر في الآيات الكونية طريق إلى التفكر فيها.
- ٣ ـ أن من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وربوبيته الطير في السماء صافة أو قابضة، ومثل ذلك طيران الطائرات فكل ذلك بأسباب خلقية وأخرى كسبية، وكلها من الله.
- ٤ ـ أنه لا ممسك للطير في السماء إلا الله؛ لأنه الخالق
   للأسباب التي يقدر بها الطير على الطيران والسبح في الهواء.
- ٥ ـ الرد على المعتزلة في زعمهم استقلال الحيوان بفعله عن قدرة الله ومشيئته، لقوله: ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَنُ ﴾، فما أفعال الحيوان إلا أسباب خلقها الله ولو شاء لسلبها.
- ٦ ـ إثبات اسم الرحمٰن والرد على المشركين الذين أنكروه،
   كما قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ﴾ [الرعد: ٣٠].

٧ ـ إثبات بصره تعالى بالأشياء، وهو العلم بتدبير الأمور بحكمة بالغة.

#### \* \* \*

### 🖾 التفسير:

وذلك لمجيء (من) الاستفهامية بعدها؛ إذ لا يدخل الاستفهام على وذلك لمجيء (من) الاستفهامية بعدها؛ إذ لا يدخل الاستفهام على مثله، وكتبت في المصحف وأمن بميم واحدة مشددة بعد الهمزة، وهما ميم (أم) وميم (مَنْ)، و(مَنْ) مبتدأ و(هذا) خبره، (الذي ينصركم) بدل من (هذا) والاستفهام معناه التهديد والتبكيت والإنكار، أي بل من هذا الذي في زعمكم \_ أيها الكفار \_، وفي اسم الإشارة (هذا) تحقير للمشار إليه، ﴿ جُندٌ لَكُو اي عسكر وأعوان، والجند لفظه مفرد ومعناه جمع وقد روعي فيه جانب اللفظ، فقال: ﴿ يَنصُرُكُم مِن دُونِ الرَّمَنَ اي من غير الرحمن إن أراد بكم سوءًا من الخسف والحصب وغيرهما، أي لا جند لكم

ينصركم، وفي مراعاة اللفظ تنبيه على عدم النصير بالكلية.

ثم انتقل السياق من الخطاب إلى الغيبة؛ تحقيرًا لهم وكشفًا لحالهم، فقال سبحانه: ﴿إِنِ ٱلْكَثِرُونَ﴾.

﴿إِنِ نَافِية، فالمعنى: ما الكافرون إلا في غرور، و(ال) للاستغراق، وفيه إظهار في موضع إضمار لإفادة العموم، ولتعليل وصفهم بالغرور، وذمهم بالكفر.

والغرور: الخداع والضلال، فالكفار قد غرهم الشيطان وخدعهم وغرتهم الحياة الدنيا، وحرف ﴿ فِي ﴾ يفيد إحاطة الغرور بهم وانغماسهم فيه، لذلك فهم يتوهمون أن لهم قوةً تمنعهم من بأس الله.

وَأَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُو هذا انتقال إلى تبكيت وإنكار آخر وَأَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُو هذا انتقال إلى تبكيت وإنكار آخر وَأَمَّنَ هَذَا وَأَمَّنَ وَأَمَّنَ وَأَمْ وَمِن وَرَأَمُ هي المنقطعة، أي بل من هذا الذي يرزقكم وَإِنَّ أَمْسَكَ أي الله جل وعلا وَرِنْقَدُ عنكم بإمساك المطر وسَلْب أسباب القوة، والمعنى: لا رازق لكم غيره، وهذا كقوله تعالى: وَمَّا يَقْتَج ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ لَهَا وَمَا

ولكنهم لم يذعنوا لهذا الأمر الجلي بل أصروا على كفرهم وعنادهم، ولهذا قال: ﴿ بَلُ لَجُوا ﴾ أي تمادوا وأصروا ﴿ فِ عُتُو ﴾ أي تكبر وطغيان ﴿ وَنُفُورٍ ﴾ أي شرود عن الحق والإيمان.

وقوله: ﴿ بَل لَجُوا ﴾ انتقال من وصفهم بالغرور في اعتمادهم على قوتهم في مقام النصر، إلى وصفهم بالتمادي في العتو والنفور.

# 🕸 الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أنه لا ناصر من دون الله.
- ٢ ـ أن ما لدى الكفار من قوة وجند لا يُغنى عنهم شيئًا.
  - ٣ ـ تحقير ما يتعلق به الكفار من قوة وأسباب.
    - ٤ ـ أن الاعتماد على الأسباب غرور.
- ٥ ـ أن الكفار مغرورون بما أوتوا من قوة وأسباب مادية.
  - ٦ ـ إثبات اسم الرحمٰن وما تضمن من صفة الرحمة.
    - ٧ ـ الرد على من أنكره من المشركين.
    - ٨ ـ أنه لا رازق لمن أمسك الله عنه الرزق.
      - ٩ \_ الدلالة على أن الله هو الرازق.
- ١٠ ـ أن الأسباب لا تجدي شيئًا إلا بمشيئة الله، ومنها أسباب الرزق.
  - ١١ ـ وجوب التوكل على الله في النصر والرزق.
- 1۲ ـ في الآيتين أن أهم مطالب الخلق في هذه الحياة النصر والرزق، فبالرزق تحصل المنافع، وبالنصر تندفع المضار، ولهذا نفاهما الله عن آلهة المشركين، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا العنكبوت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَالتَّخَذُولُ مِن دُونِ ٱللهِ ءَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ ﴿وَالتَّخَذُولُ مِن دُونِ ٱللهِ ءَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلاَ السَّيَا، وقال: ﴿وَاللَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ السَّيَا، وقال: ﴿وَاللَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ النَّالَةُ مَا يَضُرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۱۳ ـ وصف الكافرين بالإصرار في حال استكبار وشدة نفور
 عن الحق مع ما رأوا من الآيات.

1٤ ـ أن من البواعث على الكفر الكبر والإعراض، كما قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣]، وقال سبحانه: ﴿ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا لَجُرِمِينَ ﴾ [يونس: ٧٥].

#### 泰 泰 泰

ولما وصف الكفار بالغرور والتمادي في العتو والنفور ضرب لهم وللمؤمنين المستقيمين على هدى الله مثلًا يوضح ما بين الفريقين من التباين، فقال تعالى: ﴿أَفَنَ يَمْثِى مُكِبًّا عَلَى وَجَهِمِ آهَدَى آمَن يَمْثِى سُوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾.

### 🔛 التفسير:

وَأَفَنَ الهمزة مقدمة من تأخير، وهي للتسوية، والاستفهام فيها للإنكار، والفاء استئنافية، أي فأمن ويَشْيى مُكِبًا عَلَى وَجْهِمِيّ أي ساقطًا على وجهه، من أكب إذا سقط، والمعنى: يمشي ووجهه إلى أسفل، لا يدري أين يذهب ولا يأمن العثار والسقوط، أهذا وأهدئ أمّن يَشْيى، وأمّن أصلها (أم) (من)، و(أم) هي المتصلة، وسَوِيًا أي معتدلًا رافعًا رأسه يبصر الطريق آمنًا من العثار.

وَعَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ أَي طريق ممهد قويم، وهو كناية عن الإسلام، وقوله: وأَهْدَى أَفعل تفضيل من الهداية على غير بابه الأن الذي يمشى مكبًا لا حظ له من الهدى.

ففي هذا المثل شبه الكافر بالذي يمشي مكبًا على وجهه لا يهتدي في سيره، وشبه المؤمن بالذي يمشي معتدلًا على صراط مستقيم، والاستفهام في الآية للإنكار الذي معناه النفي، والمعنى: ليس الذي يمشي مكبًا على وجهه أهدى من الذي يمشي سويًا على صراط مستقيم، وهذا وإن ضربه الله مثلًا للفريقين في الدنيا فإنهم يكونون كذلك في الآخرة، فالكافر يحشر مكبًا على وجهه إلى النار، والمؤمن يحشر سويًا على صراط مستقيم يفضي به إلى الجنة.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ تشبيه الكافر في ضلاله بالذي يمشي مكبًا على وجهه.
- ٢ ـ تشبيه المؤمن في هدايته بالذي يمشي سويًا ـ أي معتدلًا ـ على طريق مستقيم.
  - ٣ ـ أن الكفر والإيمان لا يستويان فضلًا عن الرجحان.
    - ٤ ـ أن الإيمان هدى والكفر ضلال.
      - ٥ ـ أن إيثار الكفر مناقض للعقل.
- ٦ ـ أن الإيمان بربوبية الله تعالى وأن بيده النصر والرزق هو موجَب العقل.
  - ٧ ـ الإنكار على من يؤثر الضلال على الهدى.
    - ٨ ـ سوء عاقبة الكفر.
    - ٩ ـ إيضاح المعاني بضرب الأمثال.
- ١٠ ـ إثبات القياس بإلحاق النظير بنظيره، وأن موجَب العقل
   التفريق بين المختلفات.

﴿ وَٰتُلَ هُوَ الَّذِي أَنشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَالْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾.

هذا عود إلى التذكير بربوبيته تعالى ونعمه على عباده وفي ضمن ذلك ذم وتوبيخ للكافرين على كفرهم بنعمه.

# 🖁 التفسير:

وَأَلَى أَيها النبي وَهُوَ أِي الله جل وعلا وَالَذِى أَنشَأَكُم أِي أُو جدكم بعد العدم، وأنشأكم في الأطوار المختلفة ووَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ للسمعوا به ووَالأَبْعَثَرَ للبصروا بها ووَالأَفْدِة فَ أِي القلوب، السمعوا به وقليلًا مَّا تَشْكُرُونَ وقليلًا صفة لمصدر منصوب، أي لتعقلوا بها وقليلًا مَا تَشْكُرُونَ وقليلًا صفة لمصدر منصوب، أي تشكرون شكرًا قليلًا وومَّا للتأكيد القلة، ولا يجوز أن تكون ومَّا للهمدرية؛ لأنه كان يلزم رفع (قليل) حتى ينعقد منهما مبتدأ وخبر، ولا يجوز أن تكون نافية لتقدم ما في خبرها عليها.

والمعنى: قلما تشكرون ربكم على نعمه، بالإيمان به وطاعته وطاعة رسوله على أي لا تشكرون أي لا تشكرون أصلًا، وهذا معروف في كلامهم، يقولون: هذه الأرض قلَّما تنبت، أي لا تنبت، قال ذو الرُّمة:

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بُغامُها(١)

يعني أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته، ومنه قوله سبحانه: ﴿ بَلُ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٨٨] أي لا

<sup>(</sup>۱) ديوانه (۲/ ۱۰۰۶).

يؤمنون أصلًا، وقوله: ﴿ لَأَتَبَعْتُمُ ٱلشَّيَطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٦]، قال قتادة: لاتبعتم الشيطان كلكم (١)، وهكذا قوله: ﴿ قَلِيلًا مَّا نَشَكُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٠] أي لا تشكرون أصلًا، والجملة مستأنفة لبيان عدم شكرهم.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

من فوائد تصدير الآية بفعل الأمر وقُلْ،

١ ـ أن الله سبحانه يتكلم.

٢ - أن الله يأمر.

٣ ـ أن الرسول ﷺ مأمور.

٤ \_ أن هذا القرآن كلام الله.

٥ - أن الرسول ﷺ مبلغ، وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنه لم يأت بهذا الكلام ابتداءً من عنده بل هو مبلغ لكلام مرسلِه، وهم قوم مربوبون.

٦ ـ وجوب التبليغ.

٧ - التنبيه على أهمية مضمون الجملة.

٨ ـ تشريف المأمور بتوجيه الخطاب له.

٩ - الرد على الجبرية فإن العبد لو كان مجبرًا لما توجه إليه الأمر.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في التفسير (۱/۱۶۲)، ومن طريقه ابن جرير (۷/۲۲۲) وإسناده صحيح.

ومن فوائد بقية الآية:

١٠ ـ أن من ربوبيته تعالى خلقه للبشرية.

11 - أن خلقه تعالى للبشرية كان بالتدريج شيئًا فشيئًا، كما يفيده لفظ الإنشاء، ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ﴿ الله فَي مثل قوله تعالى: ﴿ هُوَ انوح ] أي طورًا بعد طور. وتفصيل ذلك في مثل قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ طِفَلا ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّه

١٢ ـ الأمر بالتذكير بربوبيته تعالى.

١٣ ـ الامتنان من الله على عباده بهذه النعم الثلاث: السمع،
 والبصر، والفؤاد.

١٤ ـ أن هذه النعم الثلاث أجل النعم العامة فهي أعظم وسائل المعرفة.

10 \_ فضل السمع على البصر، وذلك لتقديمه عليه، وقيل: إن البصر أفضل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله أن السمع أفضل من وجه، والبصر أفضل من وجه، فالسمع أعم وأشمل والبصر أتم وأكمل (١).

17 \_ الدلالة على الارتباط بين هذه النعم الثلاث؛ فالسمع والبصر يؤديان العلوم إلى العقل، والعقل يميز بينها، فلا غنى للعقل عنهما، ولا فائدة فيهما دون العقل.

<sup>(</sup>۱) منهاج السنَّة (۷/ ٣٢٥)، والرد على المنطقيين (٩٦)، وعنه ابن القيم في بدائع الفوائد (١١٠٧/٤) وعزا شيخ الإسلام تفضيل البصر إلى الجمهور وعكسه إلى ابن قتيبة.

۱۷ ـ أن جعل هذه النعم للإنسان من أنواع الابتلاء؛ ليتبين من
 يشكر ومن يكفر.

۱۸ ـ أن الكافرين لا يشكرون نعم الله من السمع والبصر والعقل وغيرها.

١٩ ـ التوبيخ على الكفر بنعم الله.

٢٠ ـ أن الشكر محبوب لله؛ لأنه ذم على تركه، وبيَّن أنه أعطى هذه النعم لغاية هي الشكر، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا لِللَّهُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةٌ لَعَلَّمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةٌ لَعَلَّمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْخَوْدَةُ لَعَلَّمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْخَوْدَةُ لَعَلَّمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالنحل].

#### \* \* \*

﴿ وَقُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

# 🔛 التفسير:

وَقُلُ أعاد الفعل تأكيدًا لمضمون ما يقال وَهُو اَي الله جل وعلا وَاللَّهِ فَا الله على وعلا وَاللَّهِ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ أَي خلقكم، وبثكم، وكثّركم بالتناسل، وفي (ذرأ) معنى خلق وكثر، ولو لم يكونوا كثيرين لفنوا مع الأيام، وولي أي إلى الله تعالى وحده وَتُحَشّرُونَ اي تجمعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

# ∰ الفوائد والأحكام:

١ ـ تكثير الله للناس، ونشرهم في الأرض، كما قال سبحانه:
 وُهُوَ ٱلَّذِى ذَرَاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَآءً ﴾ [النساء: ١].

٢ ـ التنبيه إلى قدرته سبحانه وتعالى على بعث الخلق وجمعهم.
 ٣ ـ الإشارة إلى الاستدلال بالخلق على البعث، وجه ذلك أنه قابل الحشر بالذرأ.

٤ \_ إثبات المعاد.

٥ ـ الرد على الفلاسفة في جحدهم لمعاد الأجساد؛ لأن إطلاق الحشر ـ وهو الجمع ـ يقتضي جمع ما تفرق من أجزائهم وما تفرق من أجيالهم.

٦ \_ إثبات الجزاء على الأعمال؛ لأنه الغاية من الحشر.

#### 李 李 李

ولما ذكر سبحانه أن إليه الحشر والمعاد ذكر مقالة الكافرين والمنكرين لذلك، فقال سبحانه: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَيْ اللَّهِ عَادَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّرِينٌ شَيْ .

# 🔛 التفسير:

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي الكفار ﴿ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ ﴾ أي الموعود به، وهو يوم القيامة، وسؤالهم هذا سؤال تكذيب وتهكم، ولهذا قالوا: ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ الخطاب للنبي عَلَيْ والمؤمنين، وجواب الشرط محذوف، تقديره: إن كنتم صادقين في الإخبار عن وقوع يوم القيامة فبينوا لنا وقته.

وْقُلْ أَيها النبي لهؤلاء ﴿إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللهِ أَي العلم بوقته تعيينًا لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه غيره، ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أي منذر بوقوع هذا الوعيد، والإنذار: هو الإخبار بمخوف،

﴿مُبِينٌ ﴾ أي بين النّذارة، من (أبان) اللازم الذي هو بمعنى (بان)، والمعنى: قل لهم لا علم لي بوقت القيامة، وغاية ما عندي أن أنذركم به، وليس على إلا البلاغ.

### ₩ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ استبعاد الكفار للبعث والنشور.
- ٢ تهكمهم بالنبي ﷺ والمؤمنين بالسؤال عن موعد القيامة.
- ٣ ـ أن الكفار يحاورون في ذلك النبي ﷺ والمؤمنين، لقوله: ﴿ إِن كُنتُم ﴾.
  - ٤ الرد على المكذبين بتفويض علم القيامة إلى الله.
    - ٥ أنه لا يعلم متى القيامة إلا الله.
    - ٦ ـ الرد على من زعم أن النبي على يعلم الغيب.
  - ٧ إثبات البشرية للنبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.
    - أن الرسول ﷺ لا يعلم إلا ما علمه ربه.
      - ٩ ـ أن وظيفة الرسول مع المكذبين الإنذار.
        - ١٠ ـ أن من مقاصد الرسالة النذارة.
    - ١١ ظهور الصدق في دعوة الأنبياء؛ لقوله: ﴿مُبِينٌ ﴾.

#### 帝 帝 帝

ثم أخبر تعالى عن حال الكفار في يوم القيامة حين يرون العذاب؛ فقال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيّنَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ ﴾.

# 🔐 التفسير:

وْلَلُمّا رَأَوْهُ الفاء هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جملة محذوفة، أي فقد أتاهم الموعود به فرأوه، فلما رأوه، وضمير المفعول يعود إلى العذاب الذي يتضمنه الوعد، أي فلما رأى الكفار بأبصارهم العذاب الذي وعدوا به، ﴿ زُلْفَةٌ ﴾ أي قريبًا منهم، وهو اسم مصدر من زَلِف \_ كتعب \_ أي قرب ودنا، وهذا من التعبير بالمصدر عن اسم الفاعل للمبالغة والتأكيد، كقولهم: رجل عدل ورضا، وهو منصوب على الحال.

وَسِيَنَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُولَ أِي ساءَ وجوهَهم العذاب فاسودت وبدت عليها الكآبة والذلة، وخص الوجوه بالذكر؛ لأن الانفعالات النفسية من حزن وكمد وقلق إنما تظهر عليها.

وقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إظهار في موضع الإضمار لذمهم بالكفر وتعليل المساءة به، ﴿وَقِيلَ ﴾ أي قال لهم الله أو الملائكة توبيخًا لهم: ﴿هَذَا ﴾ أي العذاب الذي تشاهدونه هو ﴿الَّذِى كُنتُم بِهِ لَدَّعُونَ ﴾ أي تطلبونه في الدنيا استهزاء، من الدعاء بمعنى الطلب، وعُدي بالباء ؛ لأنه ضمن معنى (تستعجلون)، أي تطلبونه وتستعجلون به، ويؤيده قراءة يعقوب (تَدْعون) بتخفيف الدال، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ مُم عَلَى النّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ يُوْفُوا فِنْنَكُم هَذَا الّذِى كُنتُم بِهِ شَتَعْجِلُونَ ﴿ وَقِيلَ ﴾ [الذاريات]. والتعبير بالماضي في ﴿رَأَوه ﴾ و ﴿سِبَتَ ﴿ وَقِيلَ ﴾ لتحقق وقوع ذلك، كقوله سبحانه: ﴿أَنَّ أَمّرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوه ﴾ [النحل: ١].

# ෯ الفوائد والأحكام:

١ ـ تأكيد تحقق القيامة وعذاب الكافرين.

٢ ـ تغير وجوه الكفار عند معاينة العذاب قريبًا منهم وذلك باسودادها، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَةً ﴾ [الزمر: ٦٠].

٣ ـ توبيخ الكفار عندما يرون العذاب بأنهم كانوا يستعجلونه
 ويطلبون مجيئه تكذيبًا به واستهزاء.

٤ ـ أن عذاب الآخرة يشتمل على العذاب النفسي والجسدي،
 نعوذ بالله منه.

٥ ـ أن سبب السوء والعذاب هو الكفر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْخِزْى اللَّهُومَ وَالسُّومَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [النحل: ٢٧].

٦ ـ نجاة المؤمنين يوم القيامة، فإنهم بخلاف ذلك، فوجوههم
 مبيضة مسفرة، كما فصل الله ذلك في سورة آل عمران وعبس.

#### 泰泰

﴿ وبعد أن أخبر تعالى عن سوء مصير الكافرين في الآخرة، أمر الله نبيه أن يخبر مشركي قومه أنه لا مجير لهم من عذاب الله، سواء أهلك الله نبيه ومن معه من المؤمنين، أو رحمهم، فقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَلْكُنِي اللَّهُ وَمَن مَعى أَوْ رَحِمنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ آلِهُ .

# 🔛 التفسير:

قوله سبحانه: ﴿ قُلْ أَرْءَيْنُمْ ﴾ أي أخبروني ﴿ إِنْ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ ﴾ أي

بالعذاب أو بالموت ﴿وَمَن مَعِی﴾ من المؤمنين ﴿أَوَ رَحِمَنا﴾ أي فلم يعذبنا وأخر آجالنا ﴿فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ أي مؤلم، وهذا جواب الشرط (إن)، والاستفهام إنكاري، أي فلا مجير لهم من العذاب، والمعنى: نحن مع إيماننا خائفون؛ نخاف عذاب الله ونرجو رحمته، فمن يمنعكم من عذابه وأنتم كافرون!

وقوله: ﴿ فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ إظهار في موضع الإضمار، وأصله: فمن يجيركم، ومن فوائد ذلك ذمهم بالكفر، وبيان سبب عدم الإنجاء، وحث لهم على طلب الخلاص بالإيمان.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

في تصدير الآية بفعل الأمر ﴿قُلْ﴾ فوائد كثيرة تقدمت.

ومن الفوائد في الآية:

الرسول ﷺ والمؤمنين أهل لرحمة الله ولا يأمنون عذاب الله، فهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه.

٢ ـ أن حياة المؤمنين رحمة بهم؛ إذ يتزودون من فعل
 الصالحات.

٣ \_ أن الكفار لا ترجى لهم رحمة، فعذابهم متحتم.

إذا الله الله عاصم للكفار من عذاب الله ، كما قال تعالى: وَإِذَا أَرَادَ الله يَقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالِ [الرعد: ١١] ، وقال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي الدُّنيَ اللهُ عَمَالًا فَي اللهُ مَن نَصِرِينَ ( الله عمران ] .

- ٥ \_ أن عذاب الله للكافرين مؤلم شديد الإيلام.
- ٦ ـ أن عذاب الله عظيم كما يدل عليه التنكير في ﴿عَذَابٍ ﴾.
  - ٧ \_ أن الكفر سبب عذاب الله.
    - ٨ \_ تهديد الكافرين بالعذاب.

#### \* \* \*

﴿ ثُم أَمر الله نبيه ﷺ أَن يخبر عن ربه بأنه الرحمٰن الذي آمن به هو ومن معه من المؤمنين، وتوكلوا عليه، فهم أهل رحمته، فقال سبحانه: ﴿ قُلُ هُو لَو الرَّمْنَنُ ءَامَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلُنا أَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

### 🔛 التفسير:

﴿ وَأَلَى أَيها النبي ﴿ هُوَ الرَّمَنُ ﴾ أي ذو الرحمة الواسعة لجميع الخلائق، والضمير ﴿ هُوَ ﴾ يعود إلى الله في قوله: ﴿ وَأَلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَهَلَكَنَى اللهُ ﴾ [الملك: ٢٨].

وقوله: ﴿هُوَ ٱلرَّمَّنُ﴾ مبتدأ وخبره، و﴿ اَلرَّمَنَ اللهِ عَبِر ثان، و ﴿ اَلرَّمَنَ اللهُ مبتدأ، و﴿ اَلرَّمَنَ اللهُ مبتدأ، و﴿ اَلرَّمَنَ اللهُ مبتدأ، و﴿ اَلرَّمَنَ اللهُ مبتدأ، و﴿ اَلمَا اللهُ عَبِره.

﴿ وَعَلَيْهِ تَوَكِّلْنَا ﴾ أي لا على غيره، والتوكل: هو الاعتماد على الله في جميع الأمور، وهو من تحقيق توحيد الربوبية، ومن أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ } [الطلاق: ٣].

وفي قوله: ﴿ اَمَّنَّا بِهِ ء وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ التعريض بالكفرة حيث لم

يؤمنوا بالله، وتوكلوا على غيره، ولهذا قال: ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ ﴾ الفاء للتفريع أو الفصيحة، أيْ إذا كنا آمنا به ولم تؤمنوا ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ أي عن قريب ﴿ مَنْ هُو ﴾ أنحن أم أنتم ﴿ فَسَكُلُ مُبِينِ أَي عن قريب ﴿ مَنْ هُو ﴾ أنحن أم أنتم، والمعنى: فستعلمون من الضال منا؛ نحن أم أنتم، ومن المهتدي، ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة، وهذا من الكلام المنصف المسكت للخصم المشاغب (١).

# ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ إثبات اسم الرحمٰن وصفة الرحمة لله ﷺ.

٢ ـ الرد على المشركين الذين أنكروا هذا الاسم، كما قال تحالى: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِأَلرَّمْنَ قُلْ هُوَ رَبِي ﴿ [الـرعـد: ٤٠]، وقـال سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَّجُدُوا لِلرَّمْنَ قَالُوا وَمَا الرَّمْنَ ﴾ [الفرقان: ٦٠]
 ﴿وَهُم بِذِكِرِ الرَّمْنِ هُمْ كَغِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٦].

٣ \_ إظهار الإيمان ومواجهة الكفار به، لقوله: ﴿ اَمُّنَّا بِهِ ٥٠٠ )

<sup>(</sup>۱) الكلام المنصف، أو المنصف من الكلام، لم يذكره من البلاغيين سوى السكاكي في المفتاح (۱۱۸)، ولم يعرّفه، وعرّفه شيخنا أبو عبد الله عبد الرحمٰن البراك فقال: «هو ما يتضمن التنزل مع الخصم بعدم تعيين المحق من المبطل لظهور الأمر، حملًا له على الإقرار» قلت: ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِنّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [سبأ: ٢٤]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من يسمعه من ولي أو عدو قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك، كما قال العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه: الظالم إما أنا، وإما أنت لا للشك في الأمر الظاهر، ولكن لبيان أن أحدنا ظالم ظاهر الظلم، وهو أنت لا أنا». ا.هـ. من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٣/ ١٥٥).

وهذا كقوله سبحانه: ﴿فُولُواْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦].

- ٤ ـ أن من صفات المؤمنين التوكل على الله.
  - ٥ أن التوكل من ثمرات الإيمان.
- آ الجمع بين الإيمان المتضمن لعبادة الله والتوكل، ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]، وقوله ﷺ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَشْتَعِينُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَشْتَعِينُ ﴿ إِيَّاكَ الفاتحة].
- ٧ ـ أن الإيمان والتوكل سبب لرحمة الله والوقاية من عذابه،
   لقوله: ﴿أَوْ رَحِمَنَا﴾ [الملك: ٢٨].
- ٨ ـ تهديد الكافرين بانكشاف الحقائق عند النصر ويوم القيامة.
  - ٩ ـ أن الكفار في دينهم في ضلال بيِّن.
  - ١٠ ـ الدلالة على تفاوت الضلال، لقوله: ﴿ فِي ضَلَالِ ثُمِينٍ ﴾.
- 11 ـ التنزل مع الكفار في مجادلتهم؛ بعدم القطع بضلالهم، وعدم مواجهتهم بالحكم مع التعريض بذلك، لقوله: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ﴾.

#### \* \* \*

﴿ ثُم خُتمت السورة بإثبات كمال قدرته تعالى وعجز الخلق كما بدئت بذكر القدرة، فقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَثُمُ إِنْ أَصَبَحَ مَا وُكُو غُورًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿ اللَّهُ ﴾.

# 🔛 التفسير:

﴿ قُلْ أَرَءَيْثُمْ ﴾ أي أخبروني ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا ﴾ أي غائرًا في

جوف الأرض بحيث لا تصلون إليه ولا تناله أسبابكم؛ فلا تستطيعون إخراجه، والإخبار بالمصدر للمبالغة، والأصل: غائرًا، من غار يغور، وأضاف الماء إليهم؛ لأنه عمدة معايشهم، وإنما يتضررون بغور الماء الخاص بهم.

وَفَنَ يَأْتِكُم بِمَلَو مَعِينٍ أي جارٍ ظاهر على وجه الأرض، من مَعَن الماءُ إذا جرى وتسلسل، فمعين فعيل بمعنى فاعل، والاستفهام للإنكار والنفي، أي لا يأتيكم به إلا الله، فهو القادر وحده سبحانه، فكيف تكفرون نعمه، وتشركون معه غيره في عبادته، وتنكرون بعثكم بعد موتكم؟!

### ₩ الفوائد والأحكام:

تقدمت الفوائد في ﴿قُلْ﴾، وفي الآية من الفوائد:

ا ـ أن الله هو المالك لمادة رزق العباد (الماء)، فهو الذي ينشىء السحاب، ويسوقه، وينزل الغيث حيث شاء، وهو الذي يخزنه في الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسَكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَكِرُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلمَوْمَنُونَ .

٢ ـ أن غور الماء بقدرة الله ومشيئته، وعودته بقدرته ومشيئته.

٣ ـ عجز العباد عن جلب الماء من باطن الأرض إذا ذهب الله به، مهما كان لديهم من الأسباب.

٤ ـ التأكيد على فقر العباد إلى الله في رزقهم وأسبابه، فالآية نظير قوله تعالى: ﴿ أَمَنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُم إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴿ [الملك: ٢١]، وقوله ﷺ : ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللهُ لِلتَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ [فاطر: ٢].

٥ ـ الاحتجاج على الكفار بما يقرون به من ربوبيته تعالى.

7 - إقرار الكفار بتوحيد الربوبية؛ لأن قوله: ﴿فَنَ يَأْتِيكُمُ لَا تَقْرِير، فَهِي مثل قوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ [العنكبوت: ٦٣].

٧ ـ الدلالة على اعتبار الدليل العقلي واشتمال القرآن عليه.

٨ - التناسب بين آخر السورة وأولها، وهذا من وجوه الإعجاز.





# 🕸 قال الله تعالى:

# بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونٍ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞﴾.

# 💹 التفسير:

وَنَّهُ اسم حرف من الحروف الهجائية، ليس له معنى في ذاته، كغيره من حروف الهجاء، ولكن اختلف فيه وفي أمثاله من فواتح السور، وتعرف بالحروف المقطعة، مثل: وَنَّهُ ووْصَّهُ ووْالدَّهُ ونحوها، ومن أحسن ما قيل فيها أنها إشارة إلى إعجاز القرآن، فإنه مؤلف من هذه الحروف التي يعرفونها ويتألف منها كلامهم، ومع ذلك لا يقدرون على أن يأتوا بسورة من مثله، وهم أئمة البيان وأمراء البلاغة.

﴿وَٱلْقَلَمِ﴾ الواو حرف قسم، و﴿ٱلْقَلَمِ﴾ مقسم به، وهو الآلة، وهو هنا اسم جنس فيشمل كل قلم يكتب به في السماء والأرض، وأفضل الأقلام الذي يُكتب به المقادير، والقلم الذي يكتب به الوحي.

ويحتمل أن يكون المراد بالقلم الكتابة نفسها، فيكون من التعبير بالآلة عن الفعل، ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود رفي في علامات الساعة، وذكر منها: "ظهور القلم" أي الكتابة.

ولا مانع من حمل اللفظ على المعنيين، فيكون قسمًا بالقلم وبالكتابة.

وَمَا يَسْطُرُونَ السواو حرف عطف أو قسم، و وَمَا اسم موصولة موصول، أي والذي يسطرون، أي يكتبونه، ويرجّح أن (ما) موصولة لا مصدرية تفسير القلم بالكتابة، فإنه يلزم من كونها مصدرية تكرارٌ. والواو في ويَسْطُرُونَ يعود إلى مفهوم من القلم، وهم الكتبة.

فصار المقسم به ثلاثة أشياء: القلم والكتابة والمكتوب، وهذا قسم عظيم، فأما المقسم عليه فقوله سبحانه: ﴿مَا أَنَتَ بِنِعْمَةِ رَيِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/٤١٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦٤٧).

وقوله: ﴿بِنِعْمَةِ رَبِكَ﴾ الجار والمجرور متعلقان بالنفي المفهوم من (ما)، والمعنى: انتفى عنك الجنون بسبب نعمة ربك.

وَإِنَّ لَكُ الواو حرف عطف، وَلاَجًا أَي ثوابًا عظيمًا عند الله على ما بلّغت من رسالة الله، وما صبرت على أذى قومك البالغ. وَغَيْرَ مَمْنُونِ أي غير مقطوع بل هو دائم مستمر، فلم يقتصر على نفي الجنون عنه، بل منحه أفضل جزاء وبشّره بأحسن بشارة، ثم أثنى عليه بأكرم الصفات، فقال: وَوَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وهذا نهاية الكمال الإنساني، وما بلغ النبي على هذا المبلغ من الخلق العظيم إلا لتخلقه بالقرآن، كما قالت عائشة في حين سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقالت: "كان خلقه القرآن"، وقد أخبر على أنه جاء داعيًا للأخلاق الكريمة، فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق)(٢).

وإذا كان المقسم به ثلاثة أشياء، فإن جواب القسم وهو المقسم عليه ثلاثة أيضًا، وهي: نفي الجنون عنه، وثبوت الأجر له، وكونه كامل الخلق عليه وتقديم نفي الجنون عنه عليه الصلاة والسلام من باب التخلية قبل التحلية.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ إعجاز القرآن، فإنه مكوَّن من جنس الحروف التي يتألف

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٥١٣/١٤) (٨٩٥٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٧٣)، والحاكم في المستدرك (٦١٣/٢)، عن أبي هريرة ﷺ، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٢٠٧) والسلسلة الصحيحة (٤٥).

منها سائر الكلام، وقد عجز العرب أن يأتوا بسورة مثله.

٢ ـ إقسام الله بما شاء من المخلوقات، حيث أقسم هنا بالقلم وبالكتابة والمكتوب، وأما العباد فلا يجوز لهم القسم إلا بالله، قال عليه: (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)(١).

٣ ـ الدلالة على شرف القلم والكتابة، وأن الكتابة من أعظم نعم الله وآياته؛ لما بها من حفظ الدين وضبط العلوم، ولكونها من وسائل التفاهم بين البشر، وقد قيل: القلم أحد اللسانين.

٤ ـ تنزيه الرسول ﷺ عمّا رماه به المشركون من الجنون.

٥ ـ الرد على المشركين في رميهم له عليه الصلاة والسلام
 بالجنون.

٦ ـ تسلية الله لنبيه وتثبيته له ﷺ.

٧ ـ الامتنان من الله على نبيه بما أنعم عليه من النبوة والرسالة
 التي عصمه الله بها من الجنون الذي نعته به الكفار.

٨ ـ إثبات الربوبية الخاصة، لقوله: ﴿ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ﴾.

٩ ـ بشارة النبي ﷺ بالأجر العظيم الذي لا انقطاع له، لقوله:
 ﴿غَيْرَ مَمْنُونِ﴾.

١٠ \_ ثناء الله على نبيه بالخلق العظيم.

11 ـ تمكن النبي ﷺ من الأخلاق الكريمة، لقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۳۳)، عن ابن مسعود ظهه.

١٢ ـ أن الأخلاق الحسنة لا تجامع الجنون، وكلما كان
 الإنسان أحسن أخلاقًا كان أبعد عن الجنون.

١٣ ـ أن جماع الأخلاق الفاضلة في الاستقامة على دين الله والتزام شرعه، قال ابن عباس في الله الله على عظيم (١٤) أَنُكَ لَعَلَى عُظِيمِ ، قال: «دين عظيم (١٠).

#### \* \* \*

﴿ ثُم قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَسَنَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَغْتُونُ ۞ إِنَّ وَيُجْرِرُونَ ۞ بِأَنتِكُمُ ٱلْمُغْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُهْتَدِينَ ۞﴾.

### 🔛 التفسير:

قوله: ﴿ فَسَنَّبُصِرُ ﴾ الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن محذوف، والتقدير: إذا كان الأمر ما ذُكر: من تنزيهك عن الجنون، ووعدك بالثواب، والشهادة لك بالخلق العظيم، وثبوت كذبهم عليك؛ ﴿ فَسَنَّبُصِرُ ﴾ أي فستعلم أيها النبي قريبًا ﴿ وَيُبْصِرُونَ ﴾ أي الكفار المكذبون المفترون القائلون فيك مقالة السوء، سيعلم الجميع عاقبة الأمر، بظهورك عليهم وانتشار الإسلام، وذلك في الدنيا، وأما في الآخرة فبتميز الحق من الباطل، فحينئذ ستبصرون جميعًا ﴿ وِلَيَ يَكُمُ المصدر، كقولهم: الميسور والمعقول بمعنى اليسر والعقل، ومن المصدر، كقولهم: الميسور والمعقول بمعنى اليسر والعقل، ومن قولهم: خذ من ميسوره ودع معسوره.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر (۲۳/ ۱۵۰)، وإسناده صحیح.

قال الراعي النميري:

حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحمًا ولا لفؤاده معقولا(۱) أي عقلًا.

وعلى هذا فقوله: ﴿ بِأَيْتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ جملة من مبتدأ وخبر مقدم، وهي في محل نصب مفعول: ﴿ فَسَنْبُصِرُ وَيُبْعِرُونَ ﴾، والإبصار مضمن معنى العلم، فإن من أبصر العواقب علم المحق من المبطل.

ولما كان ما سبق متضمنًا الوعد للنبي عَلَيْهُ والوعيد للمكذبين، أعقبه بالتعليل المنبئ أن هذا الحكم صادر عن كمال العلم بأحوال العباد، مع التنويه بربوبيته تعالى لعبده ورسوله، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ بِمَن صَلَ عَن سَبِيلِهِ عَلَى ديــــــــــه ﴿وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ تَدِينَ الله أي ديـــــــه ﴿وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ تَدِينَ أي الله بهدى الله، وهم المؤمنون المستجيبون لدعوة الرسول عَلَيْهُ، وذكر العلم ينبئ بحكمة الله في وضعه العقاب والثواب موضعهما.

# 🕸 الفوائد والأحكام:

١ ـ البشارة والتسلية للنبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) ديوان الراعي (٢٣٦)، وفي شرح المفصل لابن يعيش (٦/٥)، أن مجيء المصدر على وزن اسم المفعول جائز عند الجمهور خلافًا لسيبويه.

٢ ـ الوعيد والتهديد للمكذبين.

٣ ـ أن المكذبين الطاعنين في النبي بَيْكِيْر هم أولى بما وصفوا
 به النبي بَيْكِيْر من الجنون.

٤ ـ الإشارة إلى إعجاز القرآن وصدق أخباره الغيبية؛ حيث أبصر الجميع ظهور النبي ﷺ على أعدائه، وانتشار دينه وعلو سلطانه وارتفاع ذكره في العالمين.

٥ ـ إبهام الحكم والعاقبة على طريقة التنزل مع المخالف،
 وذلك في قوله: ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ يَالِيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

٦ ـ إثبات الربوبية الخاصة لقوله: ﴿إِنَّ رَبُّكَ ﴾.

٧ ـ كمال علمه سبحانه بأحوال عباده.

9 ـ أن الناس فريقان: مهتد وضال، وجاء ذلك في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿فَوَنَّهُم مُّهْنَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُم فَاسِقُونَ [الحديد: ٢٦]، وقوله: ﴿فَإِذَا مُمْ فَرِهَكَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ [النمل: ٤٥].

١٠ ـ أن الحكم بالهدى والضلال إلى الله تعالى.

۱۱ ـ إثبات الجزاء الأخروي؛ لأن من لازم العلم ـ ومن الحكمة أيضًا ـ أن يجازى المهتدي بالثواب والضال بالعقاب.

﴿ وَلَا تُطِعَ الْمُكَذِبِينَ ﴿ وَدُّواْ لَوْ نَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ عَلَىٰ وَلَا تُطِعْ كُلَّ عَلَىٰ وَلَا تُطِعْ كُلَّ عَلَىٰ مَعْمَدٍ أَيْدٍ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ عَلَىٰ مَعْمَدٍ أَيْدٍ ﴿ وَكَا تُطِعْ كُلَّ اللَّهِ مَا عَمَدُ وَلَا عَلَيْهِ مَعْمَدٍ أَيْدٍ عَلَيْهِ عَالِمُ عَمَّدٍ اللَّهِ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ وَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# 🔛 التفسير:

وَلَا تُعْلِع الْمُكَذِبِينَ الفاء للتفريع، وهي التي يكون الكلام السابق عليها علة للاحق، أي المتأخر عنها ومقتضيًا له، وهو كل ما تقدم مما فيه تزكية الرسول على والثناء عليه وذم المكذبين له، والمعنى: كما أنعمنا عليك بالنبوة والرسالة ووعدناك بالأجر وأثنينا عليك بالخلق العظيم وفكر تُطِع المُكَذِبِينَ الذين كذبوك وردوا ما جئت به من الحق والهدى، لا تطعهم فيما يدعونك إليه من ترك الدعوة إلى الله ومسالمتهم وإقرارهم على شركهم بل خالفهم، ودم على ترك طاعتهم ودم على المجاهرة بالإنكار عليهم. ولقد كان للكفار أمنية عظيمة أن يطيعهم النبي عليه فيها، وهي أن يسكت عنهم؛ فلا ينكر دينهم وشركهم، فيقابلونه فيها، ولهذا قال: ﴿وَدُوا لَوْ تُدَهِنَ أَي أُحِوا وتمنوا ﴿ لَوْ تُدَهِنُ وَلَي اللهم وتصانعهم بترك ما أنت عليه أو بعضه مما لا يرضونه فيفعلون معك مثل ذلك، فتلين لهم ويلينون لك، وأصل المداهنة: الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي.

وقوله: ﴿فَيُدِهِنُونَ﴾ الفاء للعطف وفيها معنى السببية، فإدهانه سبب لإدهانهم، فيكون الفعل (يدهنون) داخلًا في حيّز (لو) فهو من المتمنّى، فالمتمنّى شيئان: إدهانه وإدهانهم.

ولما نهاه عن طاعة المكذبين عمومًا، نهاه عن طاعة بعض أنواعهم ممن ازداد كفره بالصفات الذميمة، فقال سبحانه: ﴿وَلا نُطِعْ كُلَّ مَلَافِ مَن الحلف في الحق والباطل، فليس في قلبه تعظيم لله وأسمائه، وكثرة الحلف مظنة الكذب وهي شأن الكذابين، ﴿مَهِينٍ مَن المهانة، أي خسيس النفس دنيء الهمة، وإن لم يكن محتقرًا في قومه، وقوله: ﴿مَهِينٍ صفة موضحة لـ ﴿ عَلَافٍ كَا فكل حلاف مهين.

وابتدئ بصفة الحلاف للدلالة على استخفاف المذكور بالله وأسمائه وصفاته، فما بعدها من الصفات متفرع عنها وهُمَّاذِ أي كثير الهمز والعيب للناس، ومَّشَاء بِنَمِيمِ دائم المشي بالنميمة، فالنميم مصدر (نمّ) كالنميمة، وهي السعاية والإفساد بين الناس.

ومناع الناس وبين ما يريدون فعله من الخير، فهو يمنع نفسه ويمنع غيره، الناس وبين ما يريدون فعله من الخير، فهو يمنع نفسه ويمنع غيره، ومُعتد على الحدود الله؛ فيتجاوز المباح إلى الممنوع، ومعتد على الخلق بالظلم، فجمع بين التعدي لحدود الخالق والاعتداء على الخلق وأثير أي كثير الإثم بفعل المحرمات، وعُتُلٍ أي غليظ جاف فظ القلب، وبُعد ذَلِك هذا ترق في الذم، أي زيادة على ذلك، يعني ما تقدم من أوصافه القبيحة، فهو وزييم أي دعي في قومه لا أب له يعرف، ولكنه ملتحق بالقوم وليس منهم، كالزَّنمة الزائدة: وهي اللحمة المتدلية في حلق المعز أو أذنها، وأن كان ذا مالٍ وَبَنِينَ أي لأجل أن أنعمنا عليه بالمال والبنين يكفر ويجحد ويتكبر، بدل أن يشكر! فقوله: ﴿أن كَانَ شَاكِ وَيتكبر، بدل أن يشكر! فقوله: ﴿أن كَانَ سَاكُولُ ويتكبر متعلق بعامل دل عليه ويتكبر متعلق بعامل دل عليه

قـولـه: ﴿إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا﴾ أي الـقـرآن ﴿قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ أي حكايات الغابرين، فلا يوثق بها ولا يعول عليها في شيء، فلا تكون من عند الله بزعمه. والأساطير مفردها أسطورة.

ومن كانت هذه أفعاله وأقواله فهو حري أن يعذب أعظم العذاب، ويهان أبلغ الإهانة، ولذا قال تعالى: ﴿سَنَسِمُهُ أَي سنجعل له في الآخرة علامة وسِمَة من النار على وجهه يعرف بها ويفتضح بها إهانة له وتحقيرًا، قال تعالى: ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ الرحمٰن: ١٤]، وقوله: ﴿عَلَى ٱلْمُزْمُلُومِ اللهِ على أَنفه.

وإذا كان أشرف ما في الإنسان وجهه، فإن أشرف ما في الوجه الأنف؛ لأنه موضع الأنفة والعزة والكبر، يقال في المدح: فلان أشمُّ الأنف، وعند الدعاء عليه: رغم أنفه، أي ألصق بالرَّغام: وهو التراب، فإذا وسم على أنفه كان ذلك أبلغ في إهانته وإذلاله.

ثُمَّ نَظَرَ شَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ شَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ شَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا فِيْرُ ثُوْنَ أَلْهِ فَوْلُ ٱلْهِشَرِ شَ سَأْصْلِيهِ سَقَرَ شَ ﴾.

أخرج عبد الرزاق في التفسير (١) والحاكم في المستدرك (٢) والبيهقي في دلائل النبوة (٣) بسند صحيح عن ابن عباس والمالية أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة.

# ෯ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن النبي ﷺ عَبْدٌ لله تعالى فهو ينهاه ويأمره.

٢ ـ النهي عن طاعة الكفار فيما يطالبون به من ترك التوحيد وترك الدعوة.

٣ ـ أن من شكر الله على الإيمان والهداية الثباتَ على التوحيد والدعوة إليه.

٤ - التنبيه إلى عداوة الكفار وسوء مرادهم بالنبي على والمؤمنين.

٥ - رغبة الكفار في التقارب بالملاينة والتنازل عن المواجهة بالإنكار، وذلك بسكوت كلِّ عن الآخر، وذلك موجود حتى يومنا هذا، وهو ما يُدعى له الآن باسم التقريب بين الأديان وحوار الحضارات ونحو ذلك من العبارات، وقد انخدع بها بعض الأغرار من المسلمين، ومنهم من صار داعية لها.

(٢) المستدرك (٢/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق (٢/٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٢/ ١٩٨).

٦ ـ تحذير النبي والمؤمنين من تحقيق هذه الرغبة أو الانخداع بها، فقوله: ﴿وَدُّواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿ خبر مفاده التحذير من تحقيق ما يودون.

٨ ـ وجوب الصدع بالحق ولو أغضب المبطلين، كما قال تعالى: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤]، فإنه إذا كان منهيًا عن الإدهان فهو مأمور بالصدع بالحق.

٩ ـ التحذير من طاعة الموصوف بهذه الصفات، وهو الحلاف المهين.

١٠ ـ تقبيح هذه الصفات: الحلاف، الهماز، المشاء بالنميمة،
 المناع للخير، المعتدي، الأثيم، العُتل.

١١ ـ النهي عن كثرة الحلف، وأقبح ما يكون إذا كان كذبًا.

١٢ ـ الدلالة على تحقير الحلاف الكذاب.

١٣ ـ تحريم الهمز واللمز والنميمة.

١٤ ـ ذم الجموع المنوع.

١٥ ـ ذم البخل بالمال والمعروف، والصد عن الإحسان.

١٦ ـ تحريم الاعتداء على حدود الله، والتعدي على عباد الله.

١٧ ـ أن من الأخلاق الذميمة غلظ الطبع، والتكبر عن الحق.

۱۸ ـ أن كثرة الفعل القبيح يزداد بها الفاعل قبحًا وذمًا، لقوله: ﴿ مَلَافٍ ﴾ ﴿ مَلَافٍ ﴾ ﴿ مَلَافٍ ﴾ ﴿ مَلَافٍ ﴾ فهذه صيغ مبالغة فتفيد زيادة الذم.

١٩ ـ أن النسب شرف، ومن المذمة أن يكون الإنسان دعيًا لا نسب له، كولد الزني.

٢٠ ـ قبح الاغترار بالمال والبنين، قال تعالى: ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ فَا نُسَارِعُ لَمُمْ فِي الْمُنْزِبَ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَا لَمُ مِن مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ فَا نُسَارِعُ لَمُمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

٢١ ـ أن المال والولد سبب للأشر والبطر عند بعض الناس.

٢٢ ـ أن من القبح بمكان مقابلة النعمة والإحسان بالإساءة والعصيان.

٢٣ ـ أن الكفر والتكذيب مع الإنعام يجتمع فيه الكفر بالله والكفر بنعمه.

٢٤ ـ فيها بيان موقف بعض الكفار من القرآن: وهو زعمهم أنها حكايات الأوائل التي لا يوثق بها ولا يعول عليها.

٢٥ ـ أن من الكفار من تجتمع فيه خصال الشر.

٢٦ ـ أن من اجتمعت فيه هذه الخصال فهو من شر الناس.

۲۷ ـ الوعيد بوسم هذا الكافر على أنفه ووجهه، بما يذله ويفضحه يوم القيامة، جزاءً على استكباره وتكذيبه بآيات الله.

۲۸ ـ فيها معنى أن الجزاء من جنس العمل، وذلك بمعاقبته بضد مقصوده، وهو الإذلال والإهانة لما تكبر وكذب.

٢٩ ـ أن من كان على صفات هذا الكافر فهو حقيق بمثل هذا الجزاء البالغ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

٣٠ ـ إثبات العذاب في الآخرة، وهذا من ضروريات الدين ومن المتفق عليه بين المسلمين.

#### 泰泰

وذكر سوء عاقبته، عقب بذكر قصة أصحاب الجنة الذين قابلوا نعمة الله عليهم بها بمنع حق المساكين فيها، واحتيالهم لذلك، نعمة الله عليهم بها بمنع حق المساكين فيها، واحتيالهم لذلك، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم، فقال سبحانه: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كُمّا بَلَوْنَا أَمَّكُ لَعَاقبَهُم الله بنقيض قصدهم، فقال سبحانه: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كُمّا بَلَوْنَا أَمْكَ لَلْكَةُ إِذَ أَشْمُوا لِيَعْرِمُنَهَا مُصِيعِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَنْوُنَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِهُ مِن رَبِّكَ وَمُحْ لَلْهُ وَلَا يَسْتَنُونَ ﴿ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِن مَرْبَكُ إِن كُنُم مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِن مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَعُدُولًا عَلَى حَرْبِكُولًا إِنّا لَعْمَالُونَ ﴿ اللّهِ مَنْ عَلْمُونُ ﴿ فَاللّهُ اللّهِ مَنْ مَرْبُولًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

# 🔛 التفسير:

﴿إِنَّا بَنُونَهُمْ أَي اختبرناهم بالنعم من الأموال والبنين وغيرها، وضمير النصب يعود على المكذبين ﴿كَمَا بَلُونَا ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، أي بلوناهم بلاء، و(ما) مصدرية، أي كبلائنا ﴿أَصَابَ لَلْنَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وسمي

جنة؛ لأنه يُجِن ما بداخله، أي يخفيه، ﴿إذَ أي حين ﴿ أَنْمُوا ﴾ أي وقت حلفوا ﴿ يُمْتِمِنُ ﴾ الصرم: قطع الثمار وجذها، ﴿ مُمْتِمِنَ ﴾ أي وقت الصباح، وأرادوا بذلك أن يسبقوا المساكين إلى الجنة لئلا يعطوهم حقهم فيها من الصدقة، وهو الذي أوجبه الله تعالى، ﴿ وَلَا يَسْتَنْوُنَ ﴾ في أيمانهم، أي لم يقولوا: إن شاء الله، والمعنى أنهم عازمون على الفعل، فمضمون الآيات الإخبار عن قبح فعالهم وقوة تصميمهم، وذلك باعتمادهم على أنفسهم والغفلة عن الله، فلذلك أقسموا دون استثناء على ما عزموا عليه، والتعبير بالمضارع، ﴿ بَسَنَتُونَ ﴾ لاستحضار عوله تعالى: ﴿ فَلَاكَ عَلَيما فَلَيْكُ فِي تَوْكَ ﴾ أي أصابتها آفة سماوية عظيمة قوله تعالى: ﴿ فَلَاكَ عَلَيما فَلَم أَهُ مِنْ مَن قَلْ الطائف؛ لأنه لا يتعلق غرض فأبادتها وأتلفتها، ولم يُسَمَّ جنس هذا الطائف؛ لأنه لا يتعلق غرض بتعيينه، وإنما العبرة والآية بما حصل من ذلك الطائف من تلف ثمار الجنة، قيل: إنها نار نزلت عليها فأحرقتها، والله أعلم.

ومِن رَبِك (مِنْ) ابتدائية، أي آت من الله، فتدل على أن هذا الطائف آفة سماوية بأمر الله، والخطاب للنبي ولكل من يصلح خطابه، (وَمُرْ نَآيِمُونَ أي والحال أنهم نائمون، فقد حلت بهم العقوبة على غرة، (فَأَصْبَحَتُ أي الجنة، والفاء عاطفة للترتيب والتعقيب، والمعنى أنها صارت في الحال (كَالتَرِيم) أي كالليل البهيم لاحتراقها وشدة سوادها.

هذا ما صارت إليه الجنة، وأما هم:

﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴾ أي نادى بعضهم بعضًا بتحريض واندفاع وقت

الصباح، والفاء عاطفة، وهذه الجملة معطوفة على ﴿أَفْتُمُواْ... وما بينهما اعتراض لبيان ما نزل بتلك الجنة، وأن الطائف قد سبقهم إليها، ﴿أَنِ اَغْدُواْ عَلَى حَرْقُرُ ﴾ هذه الجملة تفسير لـ (تنادوا)، والمعنى: بكروا لحصد زروعكم وجذ ثماركم، وتعدية ﴿أَغْدُواْ بِ ﴿عَلَى التضمنه معنى الإقبال أو الاستيلاء، وإلا فهو يتعدى بـ (إلى)، ﴿إِن كُنُمُ مَنْمِينَ ﴾ أي مريدين صرمه.

وْأَلْطَلْقُولُ الفاء عاطفة، أي ذهبوا حالًا وْوَهُرْ يَنْخَلْفُونَ فيما بينهم، والجملة حالية، أي يتناجون حال خروجهم إلى الجنة بصوت خافت لئلا يسمعهم أحد من المساكين فيتبعهم، وتواصوا فيما بينهم: وأن لَا يَنْخُلْنُهَا الْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ وَأَن مفسرة و(لا) ناهية، والجملة تفسير لقوله: ﴿يَنَخْلَنُونَ فَهُو متضمن معنى القول دون حروفه، والضمير المنصوب (الهاء) في ﴿يَنْخُلْنَهَ لَهُ للجنة.

وانظر كيف أسندوا الفعل إلى المسكين، ولم يقولوا: لا تدخلوا مسكينًا، وذلك \_ والله أعلم \_ لأن المراد بنهي المسكين عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه منه، كأنهم قالوا فيما بينهم: لا تمكنوه من الدخول.

﴿وَغُدُوا أِي انطلقوا وقت الغداة، أي قبل طلوع الشمس ﴿عُلَا حَرْدٍ ﴾ فسر الحرد: بالقوة، والقصد، والمنع، والغضب، والآية تحتمل هذه المعاني جميعها، بل هو الصحيح، إعمالًا للقرآن بكل ما تحتمله ألفاظه عند عدم التعارض، فهم خرجوا مبكرين، ﴿عُلَا حَرْدٍ ﴾ أي على قصد، وهم في قوة وغضب على الفقراء، مصممين

على منعهم حقهم. وقوله: ﴿ عَلَىٰ حَرْدِ ﴾ حال من الواو في ﴿ وَغَدَوْا ﴾ ، و ﴿ قَدِدِنَ ﴾ حال ثانية. ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهَا ﴾ أي الجنة محترقة ﴿ قَالُوا ﴾ على البديهة ﴿إِنَّا لَضَالُّونَ ﴾ أي تائهون، فليست هذه جنتنا فقد ضللنا الطريق، ثم لما تحققوا أنها جنتهم أضربوا عن قولهم هذا، وقالوا: ﴿ بَلْ نَخُنُ مَخُومُونَ ﴾ أي جوزينا فحرمنا، ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُ ﴾ أي خيرهم وأعدلهم ﴿ أَلَرْ أَتُلُ لَكُر ﴾ تقرير وتوبيخ، ﴿ لَوْلاً ﴾ حرف تحضيض بمعنى هلا ﴿ شُيِّتُونَ ﴾ أي تقولون: سبحان الله وتذكرون الله، فتتوبون من عزمكم السيّء فعاد إليهم رشدهم حينئذ، وقالوا: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّناً ﴾ ﴿ سُبِّحَنَ ﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف، أي تنزيهًا لربنا عن الظلم فيما فعل بجنتنا ﴿إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ﴾ أي بل نحن الظالمون، فما وقع فبسبب ظلمنا نحن، ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴾ أي يلوم بعضهم بعضًا على ما كان منهم، ولذا قالوا جميعًا: ﴿ يُونِيُّنَّا ﴾ أي يا هلاكنا، وهذا نداء يراد به التحسر، ﴿إِنَّا كُنَّا طَينِينَ ﴾ أي مجاوزين الحد في مخالفة أمر الله ومنع الفقراء حقهم، ثم إنهم لجأوا إلى الله بالدعاء، فقالوا: ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا ﴾ أي في الدنيا، هذا هو الظاهر، ﴿ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴾ أي لا إلى غيره، فتقديم الجار والمجرور يفيد القصر، وقولهم: ﴿ رُغِبُونَ ﴾ أي في العفو طالبون الخير.

وبعد أن ذكر الله خبرهم وما حل بهم من العقوبة قال: ﴿كَذَلِكَ اللهُ حَبر مقدم، و﴿الْقَذَابِ مَبتدأ مؤخر، أي مثلُ هذا العذابِ الذي عذب الله به أصحاب الجنة في الدنيا \_ عذابُ الله لمن عصاه، ﴿وَلَقَذَابُ ٱلْآخِرَةِ آكُبُرُ الواو للاستئناف، و(عذاب) مبتدأ، وخبره (أكبر) أي أشد وأعظم كيفية وكمية من عذاب الدنيا ﴿ لَوَ كَانُوا الدنيا ﴿ لَوَ كَانُوا الدنيا ﴿ لَوَ كَانُوا اللهِ اللهِ اللهِ الدنيا ﴿ لَوَ كَانُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدنيا ﴿ لَوَ كَانُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يَعْلَمُونَ﴾ (لو) شرطية، وجواب الشرط محذوف يدل عليه السياق، أي لو كانوا يعلمون ما عصوا أمر الله.

## ∰ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ اشتمال القرآن على القصص وضرب الأمثال بها للاعتبار.
  - ٢ ـ أن من سنَّة الله ابتلاء العباد بالنعم والمصائب.
- ٣ ـ أن الجنة وما يكون فيها من ثمر من أعظم نعم الله التي تستوجب الشكر، وهي مما يبتلي الله بها بعض عباده، كما قال تعالى: ﴿وَالنَّرِبُ لَمُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِلْأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُا بِنَخْلِ…﴾ [الكهف: ٣٦]، الآيات.
- ٤ ـ أن للمساكين حقًا في الثمار والزروع، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ [الأنعام: ١٤١].
  - ٥ ـ ذم البخل بالواجب، وسوء عاقبته.
- ٦ ـ وجوب الاستثناء فيما يعد الإنسان بفعله، أي قول: إن شاء الله، لقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾، ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَةٍ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الكهف].
- ٧ ـ أن ترك الاستثناء من أسباب الحرمان، ويدل على هذا أيضًا حديث أبي هريرة مرفوعًا: «قال سليمان على الطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل: «إن شاء الله» فطاف عليهن جميعًا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد

بيده، لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون»(١).

٨ ـ أن وجود الاستثناء سبب للظفر بالمطلوب وإدراك الحاجة، كما قال النبي ﷺ في سليمان ﷺ: (لو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دَرَكًا في حاجته)(٢).

٩ ـ وجوب الخوف من بأس الله، والحذر من أسبابه.

١٠ ـ أن بأس الله يأتي على غرة، والإنسان نائم أو سادر في غفلته، كما قال تعالى: ﴿ أَفَأُمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْكًا وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ أَفَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا اللَّقَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّقَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّقَوْمُ اللَّخَسِرُونَ ﴿ اللَّعِراف].

۱۱ ـ أن ما ينزل بالعباد من عقوبات هو بتدبير وتقدير من رب العباد.

١٢ ـ إثبات الربوبية الخاصة لقوله: ﴿مِن رَّبِّك﴾.

١٣ \_ تخصيص الرسول ﷺ بالامتنان عليه.

١٤ ـ أن الله أتلف ثمار جنتهم حتى كأن لم يكن بها ثمر.

١٥ ـ الدلالة على مكر الله بأصحاب الجنة؛ حيث أتلف الله جنتهم من غير أن يشعروا بشيء من ذلك، ولذا قاموا في الصباح مسرعين مستخفين.

١٦ ـ شدة بخلهم وكراهتهم للمساكين.

١٧ \_ عزمهم على حرمان المساكين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٦٣)، واللفظ له، ومسلم (١٦٥٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳٤۱)، ومسلم (۱۲۵٤).

١٨ ـ أن العزم الجازم ينزل منزلة الفعل في الخير والشر.

۱۹ ـ أن صاحب القصد السيء يعاقب بنقيض قصده شرعًا وقدرًا.

٢٠ ـ قبح التمالؤ على الباطل.

٢١ ـ شدة وقع الفوت على من اشتد طمعه واستكمل قوته على
 المطلوب.

٢٢ ـ الذهول عند الفجأة بفوت المحبوب، لقوله تعالى: ﴿ فَلَنَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَآ الْوَنَا ﴾.

٢٣ ـ الاعتراف بالذنب بعد الصحو من الذهول.

٢٤ ـ سوء عاقبة الإعراض عن النصيحة.

٢٥ \_ فضيلة ذلك الرجل الناصح.

٢٦ ـ أن من أسباب التفاضل بين الناس العلم والدعوة.

٢٧ ـ أن التسبيح والذكر يمنع صاحبه من التمادي في العصيان، ويعصم من العقاب، كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا آنَهُ كَانَ مِنَ الْعُصِيانَ، ويعصم من العقاب، كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا آنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ ۚ السَافات].

٢٨ ـ أن أصحاب الجنة اعترفوا بذنبهم وسبحوا ربهم.

٢٩ ـ أن منع حقوق العباد ظلم.

٣٠ ـ أن المعصية من جماعة سبب للتلاوم، أي يلوم بعضهم
 بعضًا.

٣١ ـ أن ما فعلوه من التصميم والتدبير لحرمان المساكين طغيان منهم.

٣٢ ـ أن ندمهم أوجب حسن ظنهم بالله ﷺ، ورغبتهم إليه أن يعوضهم خيرًا من جنتهم.

٣٣ ـ أن أصحاب الجنة مسلمون، فقولهم: ﴿ سُبَحَنَ رَبِّنَا ﴾ فيه إقرار بتوحيد الربوبية، وقولهم: ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا أَن يُبَدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا وَعُرُونَ ﴾ فيه إقرار بتوحيد الألوهية.

٣٤ ـ أن من عذاب الله وعقوباته إتلاف المال.

٣٥ ـ أن ما عاقب الله به أصحاب الجنة هو سنَّة الله فيمن عصاه وبخل بما أوجب الله عليه، كما قال تعالى: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَعَاهُوا يُغَفِّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ اللَّوَلِينَ اللَّهُ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ اللَّوَلِينَ اللَّهُ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ اللَّهُ اللَّوَلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٦ - تحريم الحيل التي يُتوصل بها إلى استحلال محرم أو إسقاط واجب، وأنه لا يحل بها - أي بالحيل - الحرام، ولا يسقط بها الواجب.

٣٧ ـ إثبات القياس، وهو أن حكم الشيء حكم نظيره، لقوله: ﴿ كَنَالِكَ ٱلْعَلَابُ ﴾.

٣٨ ـ أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، وجاء التصريح بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة في قوله على المتلاعنين: (إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)(١).

٣٩ \_ أنه لا تلازم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فقد

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٩٣) من حديث ابن عمر ﷺ.

يعذب العبد في الدنيا ويعفى عنه في الآخرة، وقد يعذب في الآخرة دون الدنيا، وقد يُجمع له العذابان في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من أسباب سخطه وعقابه.

عذاب الآخرة، ويشهد لذلك قوله ﷺ: (إذا أراد الله بعبده الخير عذاب الآخرة، ويشهد لذلك قوله ﷺ: (إذا أراد الله بعبده المختر عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة)(١)، ولكن لا يجوز للعبد أن يسأل ذلك، بل يسأل الله العفو والعافية.

٤١ ـ الدلالة على فضل العلم.

٤٢ ـ أن العلم بالوعد والوعيد سبب لتقوى الله خوفًا ورجاء، لقوله تعالى: ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ آكُبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾، هذا في الوعيد، أما الوعد فلقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَكُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبُوِّتُنَّهُمْ فِي اللَّهِ مَنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبُوِّتُنَّهُمْ فِي اللَّهُ مَا خَلُمُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَالنحل].

#### \* \* \*

ولما ذكر الله سبحانه ما أعد للمكذبين والطاغين من النكال والعذاب في الدنيا والآخرة، أعقبه بذكر ما أعد لأهل التقوى من الجنات في الآخرة، وهذا من تصريف الآيات والوعد والوعيد، وفي ذكر الوعد بعد الوعيد والوعيد بعد الوعد ما يمنع من عذاب الله، والقنوط من رحمته، ليسير العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء، فقال

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤/ ٨٧)، والترمذي (٢٣٩٦)، واللفظ له، قال الهيثمي: «رجال أحمد رجال الصحيح»، مجمع الزوائد (١٩١/١٠).

سبحانه: ﴿إِنَّ لِلْمُنَقِينَ عِندَ رَبِّمْ جَنَّتِ النَّمِمِ ۚ أَنَتْجَمُلُ الشَّلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۗ فَ مَا لَكُو كَيْفَ تَحَكُمُونَ ۚ إِنَّ لِلْمُنَقِينَ عِندَ رَبِّمْ جَنَّتِ النَّمِمِ ۚ لَنَّ النَّمِيلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۚ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ هَا لَكُو كَيْفَ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَحَكُمُونَ ۚ إِلَى سَلَهُمْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَ

# 🔛 التفسير:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنِ ٱلنَّيْمِ ﴿ المتقون هم المؤمنون العاملون بطاعة الله، والتقوى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب مناهيه، ﴿عِندَ رَبِّهِمْ أَي في الآخرة، وشبه الجملة حال من ﴿جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ أَي إن للمتقين حال كونهم عند ربهم جنات النعيم، وهذه العندية عندية الوعد والضمان، ﴿جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ أَي: الجنات ذات النعيم، من إضافة الموصوف إلى الصفة، والجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين في الآخرة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

والنعيم: اسم لكل ما يُتنعم به من مأكل ومشرب وغير ذلك.

وأضيفت الجنات إلى النعيم؛ لأنه ليس فيها إلا النعيم الخالص الذي لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا، فساكنها منعم في بدنه ومنعم في قلبه، قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمَّ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِمِينَ ﴿ الحجر].

وتقديم المسند ﴿ لِلمُنَقِينَ ﴾ على المسند إليه ﴿ جَنَّنِ ٱلنَّعِمِ ﴾ فيه اهتمام بشأن المتقين ليسبق ذكرُ صفتهم العظيمة ذكر جزائها ، وفيه أيضًا تشويق إلى المتأخر.

وَأَفَتَجَعُلُ ٱلمُسْتِفِينَ كَالْمُجْوِمِينَ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على محذوف، والتقدير: أنسوي في الحكم بين الأضداد فنجعل المسلمين كالمجرمين، أي في الجزاء والعاقبة الحسنة، لا يكون هذا، فإن ذلك يستلزم تسوية المسلمين بالمجرمين، وكان الكفار يزعمون أن لهم حسن العاقبة وأن لهم الجنة، قال تعالى: ورَبَعْمَلُونَ بِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلنَّارَ النحل: ١٦]، ويقول قائلهم \_ فيما أخبر الله عنه \_: ﴿ وَلَيِن تُجِعَتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِى وَيَتِ إِنَّ لِى وَيَعَدُهُ لَلْحُسْنَى ﴿ وَصَلَيْنَ وَلَيْنِ تُجِعَتُ إِلَى رَبِقِ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِى وَيَعَدُهُ لَلْحُسْنَى ﴿ وَصَلَيْنَ الله عنه \_: ﴿ وَلَيْنِ تُجِعَتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِى وَيَعَدُهُ لَلْحُسْنَى ﴾ [فصلت: ٥٠].

قوله: ﴿أَنَنَجْعَلُ ٱلمُتَلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ رد لقولهم، فالاستفهام إنكاري تكذيبي، ويسمى أيضًا: إبطاليًا، فهو إنكار لقولهم الباطل وتكذيب لدعواهم، أي لا يليق بحكمتنا أن نسوي في الجزاء بين المؤمن التقي والكافر الشقي.

ثم وجه إليهم الخطاب تقريعًا وتوبيخًا، فقال: ﴿مَا لَكُونَ أَيُّ شَيء حصل لكم؟ وما الذي دهاكم؟ فهو إنكار وتوبيخ ﴿كَنَكُ تَخَكُمُونَ هَذَا الحكم الجائر الفاسد الذي يسوي الشيء بنقيضه، والاستفهام في ﴿كَنَكُ لِلتعجب والتعجيب والتوبيخ، ﴿أَمْ لَكُو كِنَكُ فِيهِ تَدَرُسُونَ فِي المنقطعة، وهي للإضراب الانتقالي لا الإبطالي، وتقدر بربل) والهمزة، أي بل ألكم ﴿كِنَبُ فِيهِ تَدَرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَا كُمْ فِيهِ لَا وَسَعَى المعنى: هل عندكم كتاب منزل من السماء فأنتم تقرأونه وتجدون فيه ما تتخيرون، وما تشتهيه أنفسكم من الأحكام؟ والاستفهام المقدر بالهمزة للإنكار والتوبيخ.

وجملة ﴿إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا غَنَرُونَ ﴾ في موقع المفعول لـ ﴿نَدْرُسُونَ ﴾ لكن كسرت همزة ﴿إِنَّ ﴾ لمجيء اللام في خبرها، وقوله: ﴿غَيْرُونَ ﴾ أصله: تتخيرون، فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا.

﴿ أَمْ لَكُوْ أَيْنَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾ أي بـل ألـكـم، وهـذا إضراب وانتقال من إنكار إلى إنكار، و(الأيمان) هي العهود والمواثيق، سميت أيمانًا؛ لأنها تؤكد بالأيمان، أو لأنها ملزمة كالأيمان، وقوله: ﴿ عَلَيْنَا ﴾ صفة أولى لـ (أيمان)، وقوله: ﴿ بَلِغَةُ ﴾ أي مؤكدة، وهذه صفة ثانية، ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ أي دائمة إلى يوم القيامة، فهي مؤبدة، وهذه صفة ثالثة.

. وقوله: ﴿إِنَّ لَكُرُ لَمَا تَعَكُمُونَ ﴾ أي إن لكم الذي تحكمون به لأنفسكم، والمعنى: هل أعطيناكم عهودًا مؤكدة بالأيمان لإثبات حقكم المزعوم، وهو أن لكم الجنة؟

ثم توجه الخطاب إلى النبي عَلَيْ فقال: ﴿سَلَهُمْ أَيُّهُم بِنَاكِ زَعِمْ ﴿ سَلَهُمْ أَي سلهم لإقامة الحجة عليهم وتكذيبهم ﴿أَيُّهُم بِنَاكِ الحكم ﴿ زَعِمْ ﴾ أي كفيل وضامن، أي سلهم من المتعهد بأن لهم ما يشاءون؟

والإشارة بـ (ذلك) وهي للبعيد، للدلالة على بعد حكمهم عن العدل والصواب واستهجانه؛ لمناقضته العقل وموجَب الحكمة.

﴿ أَمْ لَكُمْ شُرِّكَا أَهُ ﴾ (أم) هي المنقطعة، أي سلهم: ألهم شركاء يشاركون الله في حكمه وتدبيره.

﴿ فَلْيَأْتُوا بِشُرِكا بِهِم الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن شرط مقدر،

أي إن كان لهم شركاء ﴿ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكاً بِم ﴾ والأمر في قوله: ﴿ فَلْيَأْتُوا ﴾ للتهكم والتعجيز، ولذا قال: ﴿ إِن كَانُوا صَلِاقِينَ ﴾ ، ﴿ إِن ﴾ شرطية ، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله ، والتقدير: إن كانوا صادقين في زعمهم أن لهم شركاء فليأتوا بشركائهم. وبهذا الإنكار والتوبيخ بهذه الاستفهامات يتبين بطلان حكمهم ، وأنه لا مستند لهم من كتاب ولا عهد ولا ضمين ولا شريك يملك ذلك ، فثبت كذبهم من جميع الوجوه .

# ₩ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أن من عادة القرآن إتباع الوعيد بالوعد، والإنذار بالتبشير.
  - ٢ ـ الدلالة على فضل التقوى وأنها سبب الفوز بالجنة.
    - ٣ \_ إثبات الجنة.
- ٤ كمال نعيم الجنة، وذلك لتعريف النعيم بـ (أل)، وهذا يدل على الكمال والإطلاق.
- ٥ أن الجنة نعيم كلها، مبرأة من كل الآفات والعيوب والمنغصات.
  - ٦ ـ إثبات الربوبية الخاصة، لقوله: ﴿عِندَ رَبِّهُمْ ﴾.
- ٧ ـ الإشارة إلى أن للمجرمين عذاب النار في الآخرة، وذلك لمجيء قوله: ﴿ وَلَقَذَابُ لَا خُرُةً لَا لَهُ لَيْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ٨ أن حكمة الله تعالى تأبى أن يسوّي بين المسلمين

والمجرمين، والمصلحين والمفسدين، والمتقين والفجار، بإكرام الجميع أو ترك مجازاة الجميع، مما يستلزمه عدم البعث.

٩ \_ الرد على الكفار في ادعائهم أن لهم الحسنى والجنة.

11 - إثبات الجزاء الأخروي لكل فريق من المسلمين والكافرين.

١٢ ـ توبيخ المنكرين للبعث على حكمهم الذي لا مستند لهم به، لقوله: ﴿مَا لَكُرْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ﴾.

١٣ ـ إثبات صفة العَجَب لله تعالى، لقوله: ﴿كَنْفَ نَحْكُمُونَ﴾،
 وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

١٤ ـ نفي أن يكون للكفار في دعواهم مستند من كتاب الله،
 وهذا نفي للدليل النقلي، والذي قبله نفي للدليل العقلي، وهو قوله
 تعالى: ﴿أَنَنَجَعُلُ ٱلْمُتِلِمِينَ٠٠٠﴾ فليس لهم دليل من العقل ولا من النقل.

١٥ \_ أن ما كان من الحجج مدروسًا ومقروءًا فهو أقوى.

١٦ \_ أنه لا عهد للكفار على الله فيما حكموا به لأنفسهم، لقوله: ﴿ أَمْ لَكُرْ أَيْكُنَّ عَلَيْنَا بَلِغَةً ﴾.

١٧ ـ أن الله لا يخلف وعده، ويشهد لذلك أيضًا قوله تعالى:
 ﴿ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ ﴾ [الروم: ٦].

١٨ ـ أن الوفاء بالعهد واجب، ولا يجب على الله إلا ما أوجبه سبحانه على نفسه.

١٩ ـ أن تكرار اليمين يوجب توكيدها، لقوله: ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾.

٢٠ ـ أن الأيمان والعهود المطلقة تقتضي التأبيد إذا خلت عن
 نية التوقيت والتقييد.

٢١ ـ أنه لا أحد منهم ـ أي الكفار ـ يدعي أنه ضامن لما ادعوه لأنفسهم.

٢٢ ـ صحة عقد الكفالة والضمان، لقوله ﴿ سَلَهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ نَعِيمٌ ﴾.

٢٣ ـ توبيخ المشركين على شركهم.

٢٤ ـ تعجيزهم أن يأتوا بشركاء لله على الحقيقة، وأنهم غير صادقين.

٢٥ ـ الإرشاد إلى محاجة المشركين وقطع جميع ما يمكن أن يتعلقوا به، وفي ذلك إقامة للحجة عليهم.

#### \* \* \*

ولما ذكر الله تعالى ما أعد لعباده المؤمنين من الجنات في الآخرة، وأبطل زعم المشركين في ادعاء الجنة وأن لهم ما يتخيرون،

أتبع ذلك بمشهد من مشاهد القيامة، وما يكون فيه للكفار والمكذبين والمنافقين من الخطوب والأهوال، وما يدركهم من الخزي العظيم، فقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ خَشِعة أَبْصَرُمُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَة وَقَد كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَمُ سَلِمُونَ ﴾.

# 🔛 التفسير:

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾ الظرف ﴿ يَوْمَ ﴾ معمول لعامل تقديره: اذكر لهم ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ ﴾ أي يُكشف عن الشدة، وذلك في يوم القيامة، قال ابن عباس والله الله الشديد المقطع من الهول يوم القيامة » (١).

فمعنى الآية: اذكر لهم - أي للمكذبين المشركين - ذلك المشهد من مشاهد يوم القيامة وما فيه من الهول حيث ويُدْعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ للجبار جل وعلا و الله السَّجُودِ .

فالواو \_ على هذا القول \_ للكفار، والسياق يؤيده، حيث إن الآيات السابقة في شأن الكفار، وعلى ذلك فيكون الكشف عن الساق كناية عن الشدة، كما يقال: كشفت الحرب عن ساق، وشمّرت الحرب عن ساقها، قال حاتم:

أخو الحرب إن عضّت به الحربُ عَضَّها وإن شمَّرت عن ساقها الحربُ شمَّر الله المعربُ شمَّر الله المعربُ شمَّر الله

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير (۲۳/۱۸۸)، وإسناده صحيح، وقال الحافظ ابن حجر: «وأسنده البيهقي إلى ابن عباس بسندين، كل منهما حسن» فتح الباري (۱۳/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) ديوانه (٤٠).

هذا مذهب ابن عباس رضي الآية، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التفسير، كما يقول ابن جرير، وارتضاه ابن جرير أيضًا (١).

وذهب طائفة من العلماء إلى تفسير الآية بحديث أبي سعيد الطويل المتفق عليه عن النبي على قال: (يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبَقًا واحدًا)(٢).

وعلى هذا فتكون الساق في الآية هي ساق الرحمٰن ﷺ، وجاءت منكرة للتفخيم والتعظيم<sup>(٣)</sup>.

وعلى هذا القول في تفسير الآية تكون الواو في ﴿يُدْعُونَ﴾ للمنافقين، فإنه قد جاء في الحديث نفسه أنه ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فلا يبقى حينئذ إلا المؤمنون والمنافقون، فيكشف الله عن ساقه فيسجد المؤمنون، ويعجز المنافقون عن السجود(١)، ﴿خَاشِعَةٌ أَنْصَرُمُ ﴿خَاشِعَةٌ حال من ضمير ﴿يُدْعَوْنَ﴾،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٠١) واللفظ له، ومسلم (١٨٣).

<sup>(</sup>٣) كما يقول ابن القيم كَغُلِّللهُ في الصواعق المرسلة (٢٥٣/١).

بل المراد ـ والله أعلم ـ كشف الغطاء عن الشدة فيعظم الهول ويشتد الخوف ـ

.....

فتكون الآية من نوع ﴿وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ﴾ [النمل: ٤٤] \_ أي أزالت الغطاء
 عنهما؛ كقوله: ﴿ نَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَمَرُكِ أَلْيَقٌ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢].

وقوله: ﴿يُدَعَونَ إِلَى السَّجُودِ أَي يُدعى الكفار والمشركون، فتعود الواو في قوله: ﴿يُدَعَونَ إِلَى المشركين في قوله: ﴿أَمْ لَمُمْ شُرَكَةٌ فَلَاأَتُوا بِشُرَكَآمِهِ وبهذا يتحقق الارتباط بين الآيات، ويشبه هذه الآية في لفظها ومعناها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وَ النبي عَلَيْهُ في حديث طويل وفيه: (ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون...) إلى قوله: (حتى يبقى من كان يعبد الله من برّ وفاجر، فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ يبقى من كان يعبد الله من برّ وفاجر، فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد له رياءً وسمعة فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد له رياءً وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا). (رواه البخاري ٧٠٠١، ومسلم فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا). (رواه البخاري ٧٠٠١، ومسلم).

ولهذا ذهب طائفة من مفسري أهل السُّنَة إلى تفسير هذه الآية: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ بما جاء في الحديث، وقالوا: إن الساق في الآية هو الساق في الحديث، وهو ساق الله تعالى، وعليه فتكون الآية من آبات الصفات، وخير ما فُسِّر به القرآن: القرآن وسنَّة الرسول ﷺ.

ومن هؤلاء المفسرين مَنْ جمع بين المعنيين الساق بمعنى الشدة والساق الذي هو صفة الله، فقال: إنها تكون شدة وأهوال يوم القيامة، فإذا جاء الرب للفصل بين عباده كشف عن ساقه، ودُعي أهل الموقف للسجود فيسجد المؤمنون، ولا يستطيع الكفار والمنافقون السجود.

ومعنى هذا أن ما ذُكر في الحديث من كشف الله عن ساقه وسجود المؤمنين له، وتعذر ذلك على المنافقين هو المشار إليه في الآية.

وعلى ذلك، فالكشف عن الساق والسجود، إنما يكون مرة واحدة.

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ بعد إمعان النظر في الآية والحديث، أن ذلك يكون مرتين:

.....

= **الأولى**: مع عموم أهل الموقف من المؤمنين، والكافرين، والمنافقين. الثانية: مع المؤمنين، والمنافقين.

يدل لذلك من الحديث أمور:

أحدها: قوله: (فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة)، فهذا صريح في أنهم رأوه قبل ذلك.

الثاني: قوله: (هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق)، فإن ظاهر ذلك أن الله كشف لهم عن ساقه في المرة الأولى.

الثالث: قوله: (فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة)، وهذا يتضمن فرقًا بين الآية والحديث من وجهين:

أولهما: أن المؤمنين يسجدون لكشف الله عن ساقه دون أن يؤمروا.

الثاني: أن الذين يعجزون عن السجود كانوا يسجدون في الدنيا رياءً وسمعة، وهم المنافقون، وأما الآية ففيها أن الناس يُدعون إلى السجود، أي يؤمرون بالسجود، وأن الذين لا يستطيعون السجود هم المشركون، ويشهد لهذا ما جاء عن ابن عباس على عند ابن المنذر وابن جرير وغيرهما في قوله: ﴿وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَمُ سَلِبُونَ ﴿ قَال: «هم الكفار كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون، فاليوم يدعون وهم خائفون». (الدر المنثور ٨/ ٢٥٥، جامع البيان (۱۹۷/۲۳).

وروى ابن جرير عن إبراهيم في قوله: ﴿ يَكُشُفُ عَن سَاقِ ﴾ قال: «يوم يكشف عن سَاقِ ﴾ قال: «يوم يكشف عن ساق، ولا يبقى مؤمن إلا سجد، وتيبس ظهر الكافر فيكون عظمًا واحدًا». (جامع البيان ٢٣/ ١٨٧).

ومما تقدم يتبين أن السلف من الصحابة، والتابعين اختلفوا في المراد بالساق في هذه الآية؛ فمن فسَّر الآية بالحديث قال: المراد بالساق ساقه سبحانه، فعلى قوله تكون الآية من آيات الصفات، ومن لم يفسرها بالحديث، قال: الكشف عن الساق كناية عن شدة الأمر. فلا تكون الآية \_ إذن \_ من آيات \_

والخشوع: السكون، وهو كناية عن ذلهم وحسرتهم وخوفهم يومئذ.

ولما كان ذلهم عظيمًا في ذلك اليوم قال: ﴿ رَبَّمْنُهُمْ ذِلَّةً ﴾ أي تغشاهم، و(رَهِق) من باب تعب، ﴿وَقَدْ كَانُوا ﴾ أي في الدنيا ﴿يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ ﴾ أي إلى الصلاة بشرطها، وهو التوحيد، وعبر عن الصلاة بالسجود؛ لأنه من أهم أركانها كما يعبر عنها بالركوع، ﴿ وَثُمُّ سَلِمُونَ ﴾ أي مما بهم الآن بل كانوا أصحاء قادرين، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُدُ أَرَّكُمُوا لَا يَرْكُمُونَ ١ المرسلات].

ولم يذكر الداعى في الآيتين؛ لأنه مما لا يتعلق بذكره غرض، وإنما العبرة بذكر الدعاء نفسه وبيان حالهم عنده.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ وقوع الشدة يوم القيامة، على ما جاء عن ابن عباس ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ٢ \_ تهديد المشركين بذلك.

٣ \_ إثبات الساق لله على، وهذا على قول من فسر الآية بالحديث.

هذه الصفات يستلزم التشبيه، وهذا هو ما نفت به الجهمية جميع الأسماء والصفات، وهو مذهب باطل يمتنع أن يقوم عليه دليل صحيح، والله أعلم».

انتهى كلامه حفظه الله، إملاءً منه عليّ.

الصفات، وقد تقدم لك الجمع بين الآية والحديث، وأن الكشف عن الساق والسجود يكون مرتين.

وأما المفسرون من أهل الكلام الذين لا يثبتون الصفات الخبرية، فإنهم لا يختلفون في أن قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾ كناية عن الشدة والكرب. وأما الحديث، فإنهم يتأولونه على خلاف ظاهره، فلا يدل عندهم على إثبات الساق لله تعالى، وهذا النفي والتأويل مبنى على أصل باطل، وهو أن إثبات

٤ ـ وقوع التكليف في الآخرة، ففيها الرد على من قال: إن الآخرة ليست دار تكليف بل دار جزاء، ونقول أيضًا: إنه ليس كالتكليف الذي في الدنيا، وهو ما يترتب عليه جزاء بالثواب على الفعل أو بالعقاب على الترك، ولكنه تكليف بالمعنى الأعم.

٥ ـ إثبات البعث والجزاء.

٦ ـ أن الكافرين يدعون إلى السجود يوم القيامة.

٧ ـ عجز الكافرين عن السجود جزاء على امتناعهم عن
 السجود في الدنيا، وفي ذلك معنى أن الجزاء من جنس العمل.

٨ ـ أن الكفار يسمعون في الآخرة، ولكنه في بعض الأحوال،
 وفي أحوال أخرى لا يسمعون، كما قال سبحانه: ﴿وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ
 ٱلْقِيْكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّاً ﴾ [الإسراء: ٩٧].

٩ ـ ذل الكافرين في ذلك اليوم جزاء على استكبارهم عن
 الحق في الدنيا.

۱۰ ـ أنهم عوقبوا بنقيض ما كانوا عليه، وهو الذل والمهانة مكان التكبر والإباء، وهذا له نظائر، فمنه ما ورد من أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يعلوهم كل شيء من الصغار(۱).

١١ ـ أن مناط التكليف الاستطاعة، لقوله: ﴿ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٦٦٧٧)، والترمذي (٢٤٩٢)، وقال: «حسن صحيح»، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإسناده حسن.

١٢ \_ أنهم لا عذر لهم في ترك السجود في الدنيا، لقوله:

١٣ ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

\* \* \*

# 🔛 التفسير:

قوله: ﴿ فَذَرْفِ ﴾ الفاء هي الفصيحة، أي إذا كانت أحوالهم كذلك ﴿ فَذَرْفِ ﴾ .

قوله: ﴿ وَنَدَرْفِ وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا لَلْدِيثِ ﴾ أي القرآن، والحديث في الأصل من أسماء الكلام، والإشارة إلى القرآن بـ (هذا) تفخيم لشأنه.

والمعنى: اتركني وهذا المكذب بالقرآن وخل بيني وبينه، أنا أكفيكه، ففعل الأمر للتهديد، وكثيرًا ما يستعمل هذا الفعل للتهديد، كقوله تعالى: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا شَ ﴾ [المدثر]، وقول فرعون: ﴿ ذَرُونِ ۖ أَقَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ [غافر: ٢٦].

والواو في قوله ﴿وَمَن يُكَذِّبُ ﴾ للمعية، و(مَنْ) في محل نصب

مفعول معه، أي اتركني وإياه، ولا يصح جعل الواو عاطفة؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون المعنى: اتركني واتركه، وهذا يخرج الكلام عن المعنى المراد، وهو التهديد.

ولما كان التهديد في قوله: ﴿ فَنَرَّفِ ﴾ مجملًا جاء بما يبينه ويعينه، فقال سبحانه: ﴿ سَنَسَدَرِجُهُم ﴾ أي نوالي عليهم النعم ليتمادوا في غيهم ويعظم إثمهم، وأصل الاستدراج أن تَنزل بالمرء درجة درجة إلى حيث تريد به، وقوله: ﴿ فِنَ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي من جهة المكان الذي لا يعلمون إتيانهم منه، واستدراجهم من قبله. كما يقال: لا يدري من أين أتي. وجاء الضمير في ﴿ يُكَذِّبُ ﴾ مفردًا مراعاة للفظ (مَنْ)، وجمع في ﴿ سَنَسَنَرْجُهُم ﴾ مراعاة لمعناها، أي معنى (مَنْ).

قوله: ﴿وَأُمْلِي لَمُمُ أَي أَمهلهم وأؤخرهم، مضارع أملى، مشتق من الملا، وهو الزمان.

﴿إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴾ أي قوي شديد، والكيد هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، فهو بمعنى المكر، وإن كان لكل منهما دلالة.

ويلحظ أن الفاعل الضمير جاء على الإفراد في قوله ﴿ فَدَرَفِ ﴾ وجاء على البجمع في قوله ﴿ مَنَتَدْرِجُهُم ﴾ ، وجاء على الجمع في قوله ﴿ مَنَتَدْرِجُهُم ﴾ ، ولعل السبب ـ والله أعلم ـ أن التهديد والإملاء إنما يكون من الله وحده دون توسط الملائكة ، وأما الاستدراج فقد يكون بفعل الملائكة بأمر الله تعالى .

وَأَمْ نَسَنَلُهُمْ أَجُرُا ... وهذه الآية والتي تليها مرتبطتان بقوله تعالى ـ فيما سبق ـ: وأَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا والكن فُصل بين هذه الآيات بآيات تضمنت تهديدًا ووعيدًا، وأَمْ تَسَعُلُهُمْ أَجُرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُنْقَلُون والم هي المنقطعة المقدرة ب (بل) والهمزة، أي بل أتسألهم أجرًا، والاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي هل تسألهم أجرًا ومالا عظيمًا على دعوتك إياهم إلى التوحيد، فهم من هذه الغرامة المالية ومُنْقَلُون أي مكلفون حملًا ثقيلًا فلا يؤمنوا؟

﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَبُ ﴾ أي بل أعندهم الغيب، والمراد علم الغيب، فهو على حذف مضاف، ﴿ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ أي يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم من الفضل واستحقاق الثواب، والاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي ليس عندهم شيء من ذلك.

وتقديم الخبر ﴿عِندَهُمُ على المبتدأ ﴿اَلْغَيْبُ وهو معرفة لإفادة الاختصاص، أي فهم يعلمون الغيب دون الله.

### 🕸 الفوائد والأحكام:

- ١ ـ تهديد الله للمكذبين بالقرآن.
- ٢ ـ تسلية النبي ﷺ بنصرته والانتقام من أعدائه الكفار.
- ٣ ـ تسمية القرآن حديثًا، أي محدثًا، كما قال تعالى: ﴿مَا يُأْيِهِم مِّن ذِكْرٍ مِن رَّبِهِم تُحَدَثٍ ﴿ [الأنبياء: ٢]، وقد جاء هذا في مواضع من القرآن.
  - ٤ \_ غفلة الكفار عمّا يراد بهم.

- ٥ \_ إثبات الأفعال الاختيارية لله ﷺ.
  - ٦ \_ وصف الله بالكيد.
    - ٧ ـ شدة كند الله.
- ٨ ـ أنه لا عذر للمكذبين في عدم الإيمان والاستجابة لدعوة النبي ﷺ.
- 9 ـ أن الرسول لا يسأل أموالًا على الدعوة، بل هذا ديدن الرسل جميعًا، وقد جاء التصريح بذلك في آيات كثيرة من القرآن وهذا من أدلة صدقهم عليهم الصلاة والسلام.
- ١٠ ـ أن سؤال الناس أموالهم من عوائق قبول الدعوة؛ لأن الناس ينفرون عمّن يسألهم أموالهم، كما قال تعالى: ﴿إِن يَسْكَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَننكُمُ ﴿ اللَّهُ المحمد].
  - ١١ ـ تحريم أخذ الأجرة على الموعظة وتبليغ الدين.
- 17 \_ أن التعفف عن سؤال الأموال صفة مدح في فطرة الناس.
  - ١٣ ـ أن النفوس مجبولة على حب المال والبخل به.
- ١٤ ـ أن القوم لو كانوا سئلوا مالًا لأمكن أن يكون لهم عذر
   في الإعراض، ولكنهم لم يُسألوا ذلك.
- 10 ـ أن من عوائق المكذبين الاغترار بالعلم، لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَّنَتِ فَرِحُوا وَأَمْ عِندَهُمُ ٱلْفَيْبُ ﴾، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [غافر: ٨٣].

١٦ ـ نفي علم الغيب عن المكذبين، بل هو منفي عن الخلق كافة.

 ۱۷ ـ أنه لو حصل لهم علم الغيب دون خبر الرسل لأمكن أن يُعذروا، ولكنهم لا يعلمون.

#### 泰 泰

ولما ذكر عناد المشركين ودعواهم الباطلة وإصرارهم على التكذيب - مع أنه لا حجة معهم صحيحة ولا عذر إلا العناد - مما عساه أن يوجب للداعي الضجر والسآمة من الدعوة واستعجال العقوبة = أمر الله نبيه محمدًا على الصبر على هذا القدر وعلى هذا التكليف، فقال سبحانه: ﴿ فَاصَرِ لِلْكُمْ رَبِكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ النَّوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَذَمُومٌ اللَّهُ وَهُوَ مَذَمُومٌ اللَّهُ وَهُوَ مَذَمُومٌ اللَّهُ وَهُوَ مَذَمُومٌ اللَّهُ وَهُوَ مَذَمُومٌ اللَّهِ وَهُوَ مَذَمُومٌ اللَّهُ وَالْمَنَادُ مِن الصّلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ مَذَمُومٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# 🔛 التفسير:

قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرَ لِلْكُمْ رَبِكَ ﴾ الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر، أي إذا كانت أحوالهم كذلك ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ واللام بمعنى (على)، فإن الفعل (صبر) يتعدى بـ (على)، كقوله تعالى: ﴿ أَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ [صّ: ١٧].

والحكم في الآية يشمل الكوني والشرعي؛ فأما الكوني فهو واقع فيما يحصل للرسول ﷺ من أذى المشركين وتكذيبهم.

وأما الشرعي فواقع في تكليفه ﷺ بالدعوة، وهو يستتبع مشاقً

وتكاليف، وكل منهما مطلوب فيه الصبر، والمراد بالأمر بالصبر: الاستمرار والدوام وتجديد الصبر على ما يجدُّ من مقتضياته الكونية والشرعية، فإنه ﷺ لم يزل صابرًا على حكم ربه.

﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾ هو يونس عَلَيه ، وأضافه إلى الحوت في لأنه التقمه ، وأضيف في القرآن أيضًا إلى النون ، وهو الحوت في قوله سبحانه : ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنَظِبًا ﴾ [الأنبياء: ١٨] ، وسمي باسمه الصريح في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقوله: ﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكُظُومٌ ﴾ أي مغموم، و﴿إِذَ متعلق بمحذوف حال من (صاحب)، والتقدير: لا تكن كصاحب الحوت كائنًا حين نادى وهو مكظوم، ويدل على المحذوف أن الذوات لا يتعلق بها الظرف ﴿إِنَّهُ، فالمعنى: لا تكن كصاحب الحوت حين نادى بعد أن ترك قومه، وذلك قبل أن يتوب الله عليه، ويشبه هذا قول النبي ﷺ: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان)(١).

ونداء يونس استغاثته بالله لإنقاذه من الكربة في بطن الحوت، وجاء تفسير هذا النداء في قوله سبحانه: ﴿فَنَادَىٰ فِي اَلظُلُمَٰتِ أَن لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْكَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ [الأنبياء: ٨٧].

وكان يونس على قد استبطأ إيمان قومه، كما استبطأ نزول العذاب بهم فخرج مغاضبًا فركب البحر، ولما ماجت بهم أمواجه

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٠١)، ومسلم (١١٥٩)، عن عبد الله بن عمرو ﴿ اللهِ

اقترع أصحاب السفينة فوقع السهم عليه، فألقوه في البحر فالتقمه الحوت، فطفق يسبِّح الله ويذكره ويستغيثه حتى أدركته من الله الرحمة، ولولا ذلك، وما كان عليه قبل ذلك من ذكر الله وتسبيحه لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ الصافات ولكن مِن ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ الصافات ولكن تداركه رحمة الله بسبب ذلك، ولذا قال هنا: ﴿قُولاً أَن تَدَرَّكُهُ فِمَةٌ مِن تَبِيهِ لَيُذَ بِالْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ ﴾.

وْتَدَرَكَهُ حرف امتناع لوجود، وهو مضمن معنى الشرط وَتَدَرَكَهُ فعل ماض، والفاعل وْنِمَةٌ ، ولم يؤنث الفعل لوجود الفاصل بينهما وهو (الهاء) ضمير المفعول، ولأن الفاعل مجازي، وقوله وْنِمَةٌ مِن رَبّه، وجواب وْلَوْلاً قوله: وَلَيْدَ وَلَيْهُ أَي رحمة من ربه، وجواب وْلَوْلاً قوله: وَلَيْدُ وَلَا الْمَلْكَة التي لا وَلَيْدَ وَلَهُ الله وَلَا بناء.

﴿ وَهُو مَذْمُومٌ ﴾ أي بمغاضبته وفراره، والجملة في محل نصب حال.

واعلم أن المنفي هو الذم لا نبذه بالعراء، فقد صرّح به في الصافات في قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ أَبَقَ إِلَى الصافات في قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِذَ أَبَقَ إِلَى الْمُشْحُونِ ﴿ فَي فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ فَالْنَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ والصافات].

فمعنى الآية هنا: لولا نعمة ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لكنه نبذ وهو غير مذموم.

وأما الجملة الشرطية في سورة الصافات وهي قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا آنَاهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ [الصافات: ١٤٣] فإنها تضمنت أن خروجه من بطن الحوت، وامتناع لبثه إلى البعث هو كونه من المسبحين.

ولقد منّ الله على نبيه يونس بنعم أخر سوى إخراجه من بطن الحوت ورفع الذم عنه، فقال سبحانه: ﴿ فَٱجْنَبَهُ رَبُّهُ ﴾ أي اختاره لرسالته مرة أخرى بعد أن وفقه للتوبة وقبلها منه.

وَنَجَعَلَهُ مِنَ الصّلِحِينَ أَي من جملتهم، وهذا التعبير أدل على إثبات الصلاح له مما لو قيل: فجعله صالحًا؛ لأن هذا التعبير يدل على صلاح في النفس، وعلى مصاحبته لأهل الصلاح وعلى مشاركتهم في المصير.

### ₩ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ وجوب الصبر على الأذى في الدعوة وتكذيب المكذبين.
- ٢ ـ وجوب الصبر على القيام بأعباء الدعوة وحقوق العبودية.
  - ٣ \_ أن طريق الدعوة محفوف بالمشاق.
- ٤ إثبات حكم الله الكوني والشرعي؛ فالكوني مثل ما يصيبه من أذى المشركين، والشرعي مثل ما يُكلَّفه من واجبات في الدين، والفرق بينهما هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية.

وعلى هذا فالحكم الكوني لا بد من وقوع مقتضاه، وهو متعلق بجميع الكائنات، فكل واقع فبحكم الله الكوني مما هو محبوب لله أو غير محبوب.

وأما الحكم الشرعي فلا يلزم وقوع مقتضاه، وهو متعلق بما يحبه الله من أفعال العباد من الإيمان والطاعة.

وعلى هذا فما وقع من الإيمان والطاعة فبحكم الله الكوني والشرعي، وما وقع من الكفر والمعاصي فبالحكم الكوني، وينفرد الحكم الشرعي بما لم يقع من الإيمان والطاعة.

ومن أدلة الحكم الكوني قوله تعالى: ﴿وَاتَبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَىٰ يَعْكُمُ اللَّهُ ﴾ [يونس: ١٠٩]، ومن أدلة الحكم الشرعي قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

٥ ـ إثبات الربوبية الخاصة، لقوله: ﴿ رَبِّكَ ﴾.

٦ ـ أن القدوة بالأنبياء فيما وافق الحق، كما قال تعالى:
 وَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَهُمُ ٱقْتَدِةً ﴿ [الأنعام: ٩٠].

٧ ـ الدلالة على تفاضل الأنبياء، وقد أمر الله نبيه بالقدوة بأولي العزم، ونهاه عن القدوة بذي النون علي الله .

٨ - جواز التلقيب ببعض ما يلابسه الإنسان إذا كان لا يكره ذلك.

٩ ـ جواز إضافة الفعل إلى السبب مضافًا إلى الله، لقوله:
 ﴿ أَوْلَا أَن تَدَرَكُهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِهِ .

١٠ \_ إثبات الأسباب والرد على منكريها من الجبرية ونحوهم.

۱۱ \_ فضل الله على عبده يونس عَلِيَهِ بإجابة دعائه والعفو عنه واجتبائه.

١٢ \_ أنه نبذ بالعراء غير مذموم بل مجتبى صالحًا.

١٣ ـ أن الله يمن على من يشاء بكرامته وإنعامه.

١٤ ـ أن من تاب مما يؤاخذ العبد عليه لا يلحقه ذم ولا عقاب، ولا يجوز ذمه ولا لومه.

١٥ ـ خلق الله لأفعال العباد، لقوله تعالى: ﴿ فَاجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾، ففيها الرد على المعتزلة القائلين بأن العبد خالق لفعله.

#### 帝 帝 帝

فَ ثُم أَخبر سبحانه عن حال الكفار حين يسمعون القرآن فقال: ﴿ وَإِن يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنِوهِ لَنَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ فَقَال: ﴿ وَإِن يَكَادُ النَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنِوهِ لَنَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ فَقَال وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ ﴾.

### 🔛 التفسير:

﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ ﴾ هذا عطف على قوله: ﴿ فَذَرْنِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْمُدِيثُ ﴾ [القلم: ٤٤] وهو رجوع إلى الحديث عن الكفار ببيان عداوتهم للرسول ﷺ وحرصهم على مضرته.

قوله: ﴿وَإِن يَكَادُ ﴾ (إن) هي المخففة من الثقيلة، بدليل وجود اللام الفارقة في قوله: ﴿لَيُزْلِغُونَكُ ﴾، وسميت بذلك لأنها تفرق بين (إن) المخففة وبين (إن) النافية، واسمها ضمير الشأن محذوف، أي (وإنه يكاد) أي يقرب، ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِغُونِكُ ﴾ أي يزيلونك عن مكانك، يقال: زَلَقه وأَزْلَقه إذا نحاه وأبعده، وهما لغتان بمعنى واحد، وقرأ نافع وأبو جعفر: (يَزْلُقونك)، ﴿إِأْصَرِفِ ﴾ أي يهلكونك بإصابة العين نافع وأبو جعفر: (يَزْلُقونك)، ﴿إِأْصَرِفِ ﴾ أي يهلكونك بإصابة العين لشدة حنقهم عليك وحسدهم لك، والباء للتعدية، ﴿لنَا سَمِعُوا الذِّرَكِ الله نبيه ﷺ من كيدهم، وكانوا أي حين سمعوا القرآن، وقد حفظ الله نبيه ﷺ من كيدهم، وكانوا في الجاهلية يعرفون العين، حكى الفراء قال: كان أحدهم إذا أراد

أن يعتان المال \_ أي يصيبه بالعين \_ تجوَّع ثلاثًا، ثم يتعرض لذلك المال فيقول: تالله ما لا أكثر ولا أحسن \_ يعني ما رأيت أكثر ولا أحسن \_ فتسقط منه الأباعر(١). وقال على: (العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين)(٢).

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي الكفار حسدًا له ﷺ ومقتًا وتنفيرًا عنه ﴿إِنَّهُ لَبَخُونٌ﴾ أي لقراءته القرآن، يعنون أن ما سمعوه قولُ مجنون، فأكذبهم الله ﷺ بقوله: ﴿وَمَا هُوَ﴾ أي القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِعَالَمين لِتَعْلَمِينَ﴾ أي من الجن والإنس، وسماه ذكرًا؛ لأنه يذكّر العالمين بربهم وما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وهذا من التعبير عن اسم الفاعل بالمصدر مبالغة.

وختمت السورة بمثل ما بدئت به من تنزيهه عمّا رماه الكفار به من الجنون في قوله: ﴿ مَا أَنَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ [القلم: ٢].

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ شدة حسد الكفار للنبي ﷺ وللمؤمنين، كما قال تعالى:
 ﴿ وَدَ كَثِيرٌ مِن الْمَانِكُمُ الْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ الْعَلِهِ إِيمَانِكُمُ كُفَّالًا
 حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ [البقرة: ١٠٩].

٢ \_ إثبات العين وأنها سبب قد يؤثر في المحسود.

معانى القرآن (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢١٨٧)، عن أبي هريرة وأوله «العين حق» في صحيح البخاري (٥٤٠٨، ٥٤٠٥).

- ٣ ـ أنهم لم يصيبوا النبي ﷺ بالعين وإن حسدوه، لمجيء (كاد).
- ٤ إعجابهم بالقرآن؛ لأن الحسد لا يكون إلا على نعمة وحظ.
  - ٥ \_ تسمية القرآن ذكرًا.
- ٦ ـ جحد الكفار لنبوته ﷺ مع علمهم بصدقه، ومبالغتهم في ذلك حتى رموه بالجنون مؤكدين ذلك مبالغة في الحط من قدره ﷺ.
- ٧ ـ الرد على الجاحدين والمفترين على النبي ﷺ بعد تكذيبهم في أول السورة.
- ٨ ـ أن من حكمة إنزال القرآن تذكير العباد بالعلوم النافعة والشرائع القويمة.
  - ٩ ـ عموم رسالة النبي عَلَيْتُة للعالمين.





هذه السورة مكية كجمهور سور المفصل، وسميت بالحاقة لوقوع هذه الكلمة في فاتحتها. وصح عن ابن عباس أن الحاقة من أسماء يوم القيامة، عظّمه الله وحذَّره عباده (١)، فيكون من الأعلام التي شاعت على سبيل الغلبة، وهو وإن كان أصله وصفًا فهو وصف وعلم، كالواقعة والغاشية.

والحاقة اسم له وقع على القلوب يدل على تحقق القيامة ووقوعها لا محالة، وهو اسم فاعل، واشتقاقه من حقَّ الشيءُ إذا ثبت ووجب، فهي ـ أي القيامة ـ واجبة الوقوع ثابتة المجيئ.

### 🕸 قال الله تعالى:

# بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ اَلْمَافَةُ ۚ ۚ مَا الْمَافَةُ ۚ ۚ وَمَا أَدَرِيكَ مَا الْمَافَةُ ۚ ۚ كَذَبَتَ نَمُودُ وَعَادُ الْمَافِيةِ ۚ فَا الْمَافَةُ ۚ ۚ كَذَبَتَ نَمُودُ وَعَادُ الْمَافِيةِ فَى وَلَمَا عَادُ فَأَمْلِكُوا بِرِيجِ مِسْرَصَرٍ عَلِيْهِ ۚ فَا مَادُ مَا مُسَرَصَرٍ عَلِيْهِ فَى مَسْرَصَرٍ عَلِيْهِ فَى سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَنَمْنِينَةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فَهَالَ مَرْعَى كَأَنْهُمْ أَعْجَادُ نَخْلٍ خَاوِيةِ ۚ فَهَلَ نَرَىٰ لَهُم مِنْ بَافِيكِمْ فَهَا فَرَى لَهُم مِنْ بَافِيكِمْ فَهَا فَرَى لَهُم مِنْ بَافِيكِمْ فَهَا فَرَى اللّهُم مِنْ بَافِيكِمْ فَهَا لَهُمْ مِنْ بَافِيكِمْ فَهَا لَهُمْ مَنْ اللّهُمْ مِنْ بَافِيكِمْ فَهَا لَهُمْ مَنْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

### 🗮 التفسير:

﴿ ٱلْمَاقَةُ ﴾ مبتدأ ﴿ مَا ٱلْمَاقَةُ ﴾ مبتدأ ثان وخبره، والجملة خبر

<sup>(</sup>١) جامع البيان للطبري (٢٠٦/٢٣).

للمبتدأ الأول، أي أيُّ شيء هي، والاستفهام للتعظيم والتهويل، وتكرار المبتدأ الأول هنا بلفظه مغن عن الضمير الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ، ولا يكون ذلك إلا في مواضع التعظيم، ﴿وَمَا أَدَرَكَ مَا كُلَاقَةُ لَكَ تعظيم بعد تعظيم وتهويل بعد تهويل، أي أيُّ شيء أعلمك ما هي، والخطاب لكل من يصلح للخطاب، فهو لغير معين، أي إنك لا تعلم كُنهها ولا تقدر قدرها، ومهما قدرت فهي أعظم من ذلك، وقد أبهم الجواب، والمعنى: إنها شيء عظيم وخطب بالغ، وهذا أسلوب معروف في كلامهم يقصدون به تهويل أمر الشيء المتحدث عنه كأنه بعيد عن متناول العقول.

وفي قوله: ﴿مَا ٱلْمَاقَةُ ﴿ وَمَا أَذَرَكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ﴿ إِظْهَارُ فَي مِقَامُ الإضمارُ لزيادة التعظيم والتهويل، والأصل: ما هي، وما أدراك ما هي. فهنا خمسة أمور اشتملت عليها هذه الآيات لتعظيم أمر القيامة:

- ١ \_ لفظ الحاقة.
- ٢ ـ ذكر هذا اللفظ ثلاث مرات.
- ٣ ـ الاستفهام في قوله: ﴿مَا ٱلْخَاَقَةُ ﴾.
- ٤ ـ الاستفهام في قوله: ﴿وَمَاۤ أَذَرَىٰكَ﴾.
- ٥ \_ الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿مَا الْخَاَقَةُ ﴾.

وبعد أن عظم أمرها ذكر طرفًا من أخبار المكذبين بها وما أنزله بهم من العقوبات العاجلة فهلكوا ليعتبر بذلك كفار مكة وغيرهم، فقال سبحانه: ﴿كَذَّبَتْ نَمُودُ وَعَادُ إِلْقَارِعَةِ ﴾ ثمود هم قوم

صالح عَلِيكُ، وكانوا يسكنون الحِجْر بين الشام والحجاز، وعاد هم قوم هود عليه ، وكانوا يسكنون الأحقاف من بلاد اليمن، وقوله: ﴿ إِلْقَارِعَةِ ﴾ أي بالقيامة، وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها، وفي هذا وضع الظاهر موضع المضمر حيث لم يقل: (بها)، وفي ذلك ذكر لها باسم ووصف آخر، وخص ثمود وعادًا بالذكر لأنهما من أشهر الأمم المكذبة عند أهل مكة ولقرب مساكنهم منهم، وقوله: ﴿ فَأَمَّا نَمُودُ فَأُمْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ ﴿ فَأَمَّا ﴾ الفاء للتفريع و(أما) حرف شرط وتفصيل ﴿ فَأَمْلِكُوا ﴾ أي أهلكهم الله ﴿ وِالطَّاغِيَةِ ﴾ أي بالصيحة الطاغية، وسميت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدة، وقد سماها الله (صاعقة) في مواضع من كتابه، كما في سورة فصلت في قوله سبحانه: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيَّنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنْ الْمُصَلِّى الْمُصَلِّى الْمُونِ عِلَى الْمُونِ سورة هود في قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَنْمِينَ ١٩٥٠ وذكر سبحانه أنهم أخذتهم ﴿الرَّجْفَةُ ﴾ [الأعراف: ٧٨] أي الزلزلة؛ لأن الرجفة مسبَّبة عن الصيحة، قال عَلى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ١٤٤ [الأعراف].

والباء في قوله: ﴿ إِللَّا غِيَةِ ﴾ هي الداخلة على الآلة فهي مثلها في قولك: كتبت بالقلم وقطعت بالسكين، وقول بعض المفسرين إنها باء الاستعانة غير سديد؛ لأن الاستعانة إنما تناسب المخلوق. ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأُمْلِكُوا بِرِيجِ مَسَرْصَرٍ عَلِيبَةٍ ﴾ (أما) مثل التي قبلها، ﴿ مَسَرْصَرٍ ﴾ أي باردة ذات صوت شنيع، ﴿ عَلِيبَةٍ ﴾ أي مجاوزة الحد في العصف والهبوب فتدمر كل ما تأتي عليه، وتنكير ريح يفيد التفخيم، وهذه

الريح هي الدَّبور قال ﷺ: (نُصرت بالصَّبا، وأُهلكت عاد بالدَّبور)(١)، والطَّبا هي الريح التي تأتي من الغرب.

﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِم ﴾ أي سلَّطها عليهم ﴿ سَبْعَ لَيَالِ وَنَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ أي متتابعات، لا تفتر ولا تنقطع، و(حسوم) جمع حاسم، أي دائم، مثل شاهد وشهود، ويؤيده قوله سبحانه: ﴿إِنَّا أَرْسُلْنَا عَلَيْهُمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ ﴿ إِنَّ القمر]، وإفراد اليوم في هذه الآية لإرادة الجنس. ﴿فَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ ﴾ الخطاب في قوله: ﴿ فَتَرَك ﴾ لغير معين، أي فترى أيها الرائي، و ﴿ ٱلْقَوْمَ ﴾ هنا يشمل الرجال والنساء، والضمير المجرور في ﴿ فِيهَا ﴾ يعود إما إلى البلاد أو إلى الأيام والليالي، والأول أولى؛ لأن المعنى يقتضيه، و ﴿ صَرَىٰ ﴾ جمع صريع، وهو الملقى على الأرض ميتًا، قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ ﴾ أي جذوع نخل ﴿ خَاوِيَةِ ﴾ أي نخرة فارغة، وقال عنهم في سورة القمر: ﴿ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ﴿ إِنَّ ﴾ أي منقلع من أصله، قيل: كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادًا خربة بلا رؤوس، فشبهوا بجذوع النخل الخاوية، وفي تشبيههم بجذوع النخل إشارة إلى أنهم طوال عراض الأجساد، كما وصفهم الله على لسان نبيهم هود عليه : ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفّاتَهُ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً ﴾ [الأعـــراف: ٦٩]، وقـــال سبحانه: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴿ إِلَّهِ السَّعَرَاء]، وقوله سبحانه: ﴿ فَهُلَّ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكُم ﴾ أي من نفس باقية أو من جماعة باقية،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۸۸)، ومواضع أخرى، ومسلم (۹۰۰)، عن ابن عباس ظها.

والاستفهام للنفي، أي لا ترى منهم أحدًا بل هلكوا عن آخرهم. والذي اطرد به الأسلوب القرآني غالبًا تقديم عاد على ثمود في الذكر، وقدمت ثمود هنا \_ والله أعلم \_ لأن خبر ثمود سيق موجزًا، وفُصِّل خبر عاد فناسب تأخيره ليتصل به التفصيل.

### ∰ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أن الحاقة من أسماء يوم القيامة.
  - ٢ ـ التخويف بالقيامة وأهوالها.
    - ٣ ـ أن القيامة متحققة ولا بد.
- ٤ ـ أن القيامة ذات هول عظيم تحار فيه الألباب.
  - ٥ ـ أن الاستفهام يأتي للتهويل.
  - ٦ \_ جهل الإنسان بحقيقة الآخرة وأهوالها.
- ٧ ـ ذم الله لعاد وثمود لتكذيبهم بالقيامة وهي القارعة.
  - ٨ ـ أن القارعة من أسماء القيامة.
- ٩ ـ أن القيامة تقرع القلوب والأسماع بما فيها من قلاقل وصيحات.
- ١٠ أن ثمود أهلكها الله بالطاغية، وهي الصيحة، وقد حدث عنها رجفة، أي زلزلة، كما تقدم.
- 11 ـ أن الله أهلك ثمود عن آخرهم إلا صالحًا عَلَيْهُ وأتباعه المؤمنين، لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَكَ وَمِن خِزْي يَوْمِيدٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ شَا﴾ [هود].

١٢ ـ أن الله أهلك عادًا بالريح.

١٣ ـ أن عادًا أشد عقوبة من ثمود؛ لأن ثمود أهلكوا بالصيحة فهلكوا في الحال، أما هؤلاء فقد سخرت عليهم الريح الباردة الشديدة ثمانية أيام.

18 ـ أن نزول العذاب بعاد كان في صباح أول الأيام الثمانية، وهذه سنّة الله في إهلاك المكذبين، كما أخبر عن قوم لوط: وَفَا خَذَتُهُمُ الصّيْحَةُ مُشْرِفِينَ شَيْ [الحجر]، وثمود: وْفَأَخَذَتُهُمُ الصّيْحَةُ مُصْبِعِينَ شَيْ [الحجر]، والله أعلم ـ أن الصباح وقت مُصْبِعِينَ شَيْ [الحجر]، والحكمة ـ والله أعلم ـ أن الصباح وقت بعث من النوم وفرح بالحياة والنشور، ووقع العذاب أشد ما يكون حينئذ وْحَقَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُونُوا أَخَذَنَهُم بَعْتَهُ [الأنعام: 33].

10 ـ الدلالة على أن اليوم في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ خَسِ مُسْتَمِرٍ ﴿ القَمرِ اللهِ اللهِ يومًا واحدًا بل أيامًا، واليوم يعبر به عن وقت الحدث، كقولهم: يوم حنين ويوم خيبر.

١٦ ـ تتابع أيام العذاب ولياليه دون انقطاع على قوم عاد، لقوله: ﴿ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱۷ ـ تبشيع صورة قوم عاد بعد هلاكهم حيث صاروا صرعى
 مجندلين كالنخل الميت المجتث.

١٨ - إخزاؤهم - أي قوم عاد - في الحياة الدنيا قبل الآخرة لطغيانهم وتكبرهم، كما قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مِيكًا صَرَّصَرًا فِيَ

أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّأُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ ﴿ [فصلت].

١٩ ـ الإشارة إلى طولهم وكبر أجسادهم حيث شُبهوا بالنخل.

٢٠ ـ أن الله أهلك عادًا جميعًا إلا هودًا عليه ومن معه من المؤمنين، لقوله: ﴿ فَهَلَ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكَةٍ ﴾.

\* \* \*

شم ذكر من بقي من الأمم المكذبة بالحاقة وما حل بهم، فقال سبحانه: ﴿ وَبَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَمَصَوَّا رَسُولَ نَقِمَ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُمْ فَا لَكُمْ نَذَكُمُ فِي الْبَارِيَةِ ﴿ لَيْ اللَّهُ مَلْنَكُمُ فِي الْبَارِيَةِ ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْنَكُمُ فِي الْبَارِيَةِ ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُونَةُ وَتَعِيمُ آذُنُ لَا وَعِيدٌ ﴾ .

### 🚆 التفسير:

قوله: ﴿وَبَآهُ فِرْعَوْنُ وَمَن فَبَلَهُ أَي وَمَن تقدمه مِن الأمم الكافرة، ﴿وَالْمُوْتَفِكُتُ بِالْفَاطِنَةِ أَي قرى قوم لوط، والمراد أهلها، جمع المؤتفكة، أي المنقلبة، وكانت قراهم قد ائتفكت بهم، أي انقلبت، وجعل الله عاليها سافلها، ﴿إِلْفَاطِئَةِ أَي جاءوا بالفَعلات الخاطئة التي من جملتها التكذيب بالبعث والقيامة، والخاطئة اسم فاعل من خطئ بوزن علم ومصدره الخِطء، قال بعض اللغويين: الخاطئ مَن يفعل الخطأ عن عمد وتصميم، خلافًا لأخطأ فإنه الذي يفعل الخطأ لا عن عمد، واسم الفاعل منه مخطئ، ومصدره الخطأ بالتحريك، وهذا هو الأكثر في استعمال القرآن وقد يستعمل الخطأ بمعنى الخِطء، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْنَا كِيلُهُ [الإسراء: ٣١]

على قراءة ابن ذكوان وأبي جعفر (خَطَأً)، وإسناد الخِطء إلى الفعلات مجاز عقلي حيث أضيف الوصف إلى سببه، والخاطئ حقيقة هو فاعل الخطء. واكتفى بذكر فرعون لأنه زعيمهم، وإلا فقومه داخلون معه في التكذيب.

قوله: ﴿ وَنَعَمَوْا رَسُولَ رَبِيمٍ ﴾ أي عصت كل أمة رسولها، والمراد بالرسول الجنس فيصدق على الواحد والاثنين والجماعة، كما قال سبحانه: ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَالْمُ اللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللْلِهُ الللْلَهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ الللْلَهُ الللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْلِلْلِلْلُولُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ اللْلِلْلَا اللْ

ثم أشار إلى طرف من قصة نوح على وقومه، فقال سبحانه: ﴿إِنَّا لَمَّا طَفَا ٱلْمَآهُ ﴾ أي كثر وجاوز حده في الارتفاع فعلا فوق الجبال بسبب طغيان قوم نوح وإصرارهم على الكفر ﴿مَلْنَكُو ﴾ أي حملنا آباءكم وهم نوح وبنوه، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرُ ٱلْبَاقِينَ إِنَّا عَلَى اللَّهُ وَالصافات]، وأضاف الحمل إلى نفسه سبحانه؛ لأنه الآمر به والخالق لأسبابه، كما قال تعالى: ﴿حَتَى إِذَا جَآءَ أَمَهُ الْوَلُ ٱلنَّوْرُ قُلْنَا وَمَنَ وَمَا مَا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَن المَامِّ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ وَلا قَلِيلٌ ﴿ وَمَا اللهِ وَالمَالِ اللهِ اللهِ وَالمَالِ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَمَا اللهِ وَالمَالِ اللهِ وَالْمَالِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَمَن اللهِ وَالْمَالُ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن عَامَنَ مَا مَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قوله: ﴿ فِي لَلْمَارِيَةِ ﴾ أي في السفينة، والمراد سفينة نوح عَلَيْكُمْ،

وكان أول من صنعها في الأرض، والجارية أصله وصف ثم شاع حتى صار بمنزلة الاسم، كما قال سبحانه: ﴿وَلَهُ اَلْمُوَارِ اللّهُ اَلَّالَا فِي الإخبار عن هذه البّحرِ كَالْأَعْلَامِ [الرحمٰن: ٢٤] وقد غاير القرآن في الإخبار عن هذه القصة فعبر بضمير التكلم لما فيها من الامتنان على المؤمنين بإنقاذهم من الهلاك، ﴿لِنَجْعَلُهَا لَكُو أَي جنس السفينة وقصة إغراق الكافرين وإنجاء المؤمنين، ﴿نَذَكُرهُ أَي مذكرة بالله وكمال قدرته وحكمته وقوة قهره وسعة رحمته، ﴿وَتَعِيبًا أَذُنُ وَعِيدً أَي وتحفظها أذن من شأنها أن تحفظ عن الله ما يجب حفظه من الآيات البينات، ووراءها عقل يفكر ويتدبر، وتوحيد (أذن) وتنكيرها للدلالة على قلة من يعي.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ۱ \_ عظم ذنب فرعون ومعصيته، ومن قبله من المكذبين للرسل، وقوم لوط.
- ٢ ـ شدة أخذ الله لهم وأن عقوبتهم رابية على عقوبة غيرهم
   من سائر المكذبين.
  - ٣ \_ مناسبة عظم العقوبة لعظم المعصية.
- ٤ ـ الدلالة على أن هذه الأمم تشبه عادًا وثمود في التكذيب والمصير.
  - ٥ \_ أن سنَّة الله في المكذبين هي الإهلاك والتدمير.
    - ٦ ـ أن الرسول يأتي بمعنى الرسل.
    - ٧ \_ إثبات الربوبية العامة، لقوله: ﴿رَبِّهُ.

- ٨ أن معصية الرسول معصية لله.
- ٩ ـ أن من مقتضيات الربوبية إرسال الرسل.
- ١٠ ـ أن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به ربه.
- 11 تنوع عذاب الله للمكذبين بالريح والصيحة والغرق، كما قال تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَلِهِ قِنْ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ أَخَرُقَنَا وَمِنْهُم مَنْ أَخَرَقَنَا وَمَا كَانَ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقَنَا وَمَا كَانَ اللّهَ لِيظلِمُهُم وَلِيكِن كَانُونَا أَنفُسَهُم يَظلِمُونَ فَيَ العنكبوت].
- ۱۲ ـ الإشارة إلى ما هلك به قوم نوح، وهو الطوفان الذي
   علا على الجبال.
  - ١٣ ـ إثبات الأفعال الاختيارية لله كلفي .
  - ١٤ ـ الامتنان على العباد بصناعة السفن.
  - ١٥ ـ أن السفن مذكرة بالسفينة التي صنعها نوح عليه.
- 17 ـ الامتنان على الذرية بالإنعام على الآباء، لقوله: ﴿ مُلْنَكُو ﴾ أي حملنا آباءكم.
- ١٧ أن الذي ينتفع بالآيات هو من يقصد الاستماع رغبة في الانتفاع.

#### 杂 泰 杂

ولما أخبر سبحانه عن القيامة وتحققها وتحقق وقوعها، وأخبر عما فعله بالمكذبين بها من العقوبات، أتبع ذلك بذكر بعض أحداثها وأهوالها، وأول ذلك النفخ في الصور ودك الأرض والجبال،

# 🖁 التفسير:

وَأَوْنَا نَيْحَ فِي الصُّورِ نَفَخَةٌ وَجِدَةٌ الفاء للتفريع، فما بعدها من الأحداث مفرع عما قبلها من ذكر التهويل بالحاقة، و(الصور): قرن، كما في الحديث (۱)، والنافخ مَلَك، وأجمع العلماء على أنه إسرافيل كما يقول القرطبي (۲)، وجاءت بذلك أخبار ولكنها لا تصح في أفرادها، ونقَخَةٌ وَجِدَةٌ هي النفخة الأولى التي يكون عندها خراب الدنيا وتغير العوالم، فترجف الأرض والجبال، ويعقب هذه النفخة الفزع والصعق، فيفزع من في السماوات والأرض ويصعقون إلا من شاء الله، وقد سماها الله صيحة في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَظُرُ الله مَيْحَةُ وَجِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿ الله الوحدة .

﴿وَجُلِتِ ٱلْأَرْشُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكُنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴾ أي قلعت من أماكنها ﴿ وَدُلِكًنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴾ أي فُتِّتا وصارتا كثيبًا مهيلًا، والدَّك أبلغ من

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۲،۱۹۲/۲)، والترمذي (۲٤٣٠)، وقال: «حديث حسن»، وأبو داود (٤٧٤٢)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفي ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٢٠)، عند تفسيره آية الأنعام (٧٣)، وهي قوله تعالى: ﴿ وَوَلْهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الشُّورِ ﴾.

الدق، والتعبير بالماضي في (نُفِخ) وَ(حُمِلَتُ) و(دُكَّتَا) لتحقق وقوع ذلك، كقوله تعالى: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ [النحل: ١]، قوله: ﴿فَيَوَمَ بِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ أي قامت القيامة، وهذا جواب (إذا) الشرطية الظرفية، أي إذا كان هذا النفخ في الصور وحمل الأرض والجبال ودكهما، إذا كان هذا فهو يوم وقوع الواقعة، ﴿وَالنَشَقَتِ السَّمَاءُ فَعِي يَوْمِئِذِ وَاهِبَهُ أي ضعيفة بعد أن كانت شديدة، كما قال تعالى: ﴿وَبَنَتِنَا وَهَذَا النَّهَا وَالْمَالَ وَالْمَالُ وَلَالَ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُوالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُوالُ وَالْمَالُ وَلَا الْمَالُ وَلَا الْمَالُ وَلَا الْمُوالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَى الْمُعْلَى وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا الْمَالُ وَالْمُوالُونُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالُ وَالْمُعَالُ وَالْمُعَالُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعِلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَالْمُعَالُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعِلِقُ وَلِهُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِقُ وَلِهُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِقُ وَالَ

﴿وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِهَا ﴾ الملك، أي جنس الملك، أي الملائكة. ﴿ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا ﴾ أي أرجاء السماء، أي جوانبها ونواحيها، جمع رجًا \_ منونًا \_ بوزن فتى، وأكثر مجيء هذا اللفظ مجموعًا.

﴿ وَيَحِلُ عَشَ رَبِكَ فَوْقَهُم ﴾ أي فوق أهل الموقف ﴿ يَوْمَهِ نَمُنِية ﴾ أي ثمانية من الملائكة ، والعرش في أصل اللغة سرير الملك ، وعرش الرحمٰن سرير عظيم لا يعلم قدره وكيفيته إلا الله ، وهو أعلى المخلوقات وأوسعها ، موصوف بالمجد والكرم والعظمة ، وهو فوق السماوات كالقبة ، وهو ذو قوائم وله حملة .

### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ إثبات الصور.
- ٢ ـ إثبات النفخة الأولى، وهي أول أمر القيامة كما تقدم.
  - ٣ ـ أنها نفخة عظيمة.
- ٤ ـ تحقق وقوع النفخ في الصور، ويؤيده حديث (كيف أنعم

وقد التقم صاحب القرن القرن، وحَنَى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ)(١) الحديث.

٥ ـ كمال قدرته سبحانه، فبنفخة واحدة يصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، وبنفخة واحدة يخرج الأموات من قبورهم إلى وجه الأرض، ﴿ فَإِنَّا هِ يَ زَجْرَةٌ لَ وَعِدَةٌ اللهُ مَ اللهُ ال

آ ـ أن الأرض والجبال تُحمل على ما شاء الله، ويحملها من شاء الله، فتُدك الأرض والجبال حتى تكون قاعًا صفصفًا، لا مرتفعات ولا منخفضات، كما قال تعالى: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَإِجْبَالِ فَقُلُ يَسِفُهَا رَبِّى نَسُفًا ﴿ فَيَكَرُهُا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا ﴿ فَهُ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا ﴿ فَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٨ - أن من أسماء القيامة الواقعة، كالحاقة، والغاشية،
 والقارعة وغيرها.

٩ ـ أن السماء تشقق يوم القيامة وتكون ضعيفة بعد أن كانت شديدة، وهذا الانشقاق ذكر في مواضع بلفظ (الانفطار)، وبلفظ (فرجت).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٣/٧، ٧٣)، والترمذي (٣٢٤٣)، وابن ماجه (٤٢٧٣)، عن أبي سعيد ﷺ، وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٧٩).

١٠ \_ إثبات الملائكة.

11 ـ أن السماء حين انشقاقها تكون الملائكة موكلة بنواحي السماء، ولعل ذلك لإحاطة الملائكة بأهل الموقف؛ من بعد ومن قرُب.

١٢ \_ إثبات عرش الرحمن.

١٣ ـ شرف العرش، وذلك لإضافته إلى الرب جل وعلا.

1٤ ـ أن للعرش حملة، كما قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَعِلُونَ الْعَرْشَ وَمُنْ حَوْلَهُ مُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَمَنْ حَوْلَهُ مُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِيلَكَ وَفِهِمْ وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَفِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٥ ـ أن حملة العرش يوم القيامة ثمانية من الملائكة.

١٦ ـ الرد على من أوَّل العرش بالملك من المعتزلة وغيرهم، لقوله: ﴿وَيَحْفِلُ عَرْشَ رَبِّكَ ﴾.

١٧ ـ أن العرش يكون فوق أهل الموقف.

١٨ ـ إثبات العلو لله تعالى.

#### 華 泰 泰

 اَلْأَبَارِ الْمَالِيَةِ ﴿ وَاَمَا مَنْ أُونِي كِنَابُهُ بِشِمَالِدِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرْ أُونَ كِنَابِية ﴿ وَلَمْ وَلَهُ الْمَارِيةِ ﴿ مَا جَسَايِية ﴿ مَا يَنْهِ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيةٌ ﴾ مَلُكُ عَنِي اللّهِ فَكُوهُ مَلْكُ عَنِي اللّهِ فَكُوهُ مَلْكُ عَنِي اللّهِ مَلْكُ عَنِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنِي اللّهِ وَرَعُمَا سَبْعُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ ﴿ وَلَا يَعْمَلُ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَلَا يَعْمَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### 🎬 التفسير:

وَيَوْمَإِذِ نَعْرَضُونَ أَي على الله ﷺ للحساب والجزاء، والخطاب لجميع المكلفين، كما قال تعالى: ووَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا ﴾ [الكهف: ٤٨].

وتكرار ﴿ يَوْمَإِذِ ﴾ للدلالة على هول الموقف، ﴿ لاَ تَخْفَىٰ مِنكُرُ عَلَيْهُ ﴾ أي لا تخفى عليه خفاياكم وأسراركم، و﴿ خَافِيَةٌ ﴾ نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا يخفى عليه سبحانه يومئذ منكم أي شيء، كما قال تعالى: ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ فِي ﴾ [العاديات]، وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ تُبلَى ٱلسَّرَآبِرُ فِي ﴾ [الطارق]، والجملة حال، أي تعرضون غيرَ خافية عليه سرائركم.

ثم فصَّل ما يؤول إليه أمر العباد بعد العرض، فقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ بِيمِينِهِ ﴿ وهو المؤمن، وبدأ به تشويقًا لحاله وتنويهًا بحسن مآله، والكتاب صحيفة الأعمال، ﴿ فَيَتُولُ هَآوُمُ أَوْرَهُ وَكَنْبِيهُ ﴾ وهذا كناية عن سروره ونجاته، و ﴿ هَآوُمُ ﴾ اسم فعل أمر، أي خذوا، والميم فيه للجمع، ومفعوله محذوف تقديره: هاؤم كتابي.

﴿إِنِ طَنَتُ أَي أَي قَي اللَّهِ عَالِيةً اللَّهِ عَالِيةً اللَّهِ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وحصول الفاصلة، وهي ثابتة للسكت، وفائدتها ظهور فتحة الياء وحصول الفاصلة، وهي ثابتة وصلًا ووقفًا تبعًا للمصحف الإمام، ﴿فَهُو ﴾ أي هذا المؤمن ﴿فِي عِيشَكِة رَّاضِية إِي هذا الرضا إلى العيشة عِيشَكِة رَّاضِية إلى رضا صاحبها على الوجه الأبلغ، وهذا مجاز عقلي.

وفي جَنَةٍ عَالِيكِ أي عالية المكان والقدر، وقُطُوفُها دَانِيةً الله أي قريبة، والقطوف جمع قِطف بمعنى مقطوف، وهو ما يُجتنى من الشمار، والمعنى أن ثمار الجنة قريبة لمتناولها، وفي قوله: وعَالِيكِ و وَدَانِيَةٌ وَ نُوع مطابقة، وفي قوله: ودَانِيَةٌ احتراس مما قد يُتوهم من أن قطوفها عالية.

وَكُوْا وَٱشْرَبُوا أَي يقال لهم على سبيل الإكرام والإنعام: كلوا واشربوا وهَنِيَنا أي أكلًا وشربًا هنيئًا، فهو صفة لمصدر محذوف، والهنيء: هو ما لا تنغيص فيه ولا كدر ولا أذى، وبِمَا أَسَلَفْتُم الباء للسببية، أي بسبب الذي قدمتم من الصالحات وفي آلأيام الذيا؛ لأنها خلت أي ذهبت.

﴿ وَأَمَّا مَنَ أُوتِى كِنَبُهُ بِشِمَالِهِ ﴾ وهو الكافر بدليل قوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَهِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ فجعل علة إعطائه كتابه بشماله عدم إيمانه ، وأخره في الذكر مقتًا له وذمًا لحاله ، ﴿ فَيَتُولُ يَلْيَنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَبِيهُ ﴾ أي لما رأى فيه من قبائح الأعمال، فهو يتمنى أنه لم يعط كتابه ﴿ وَلَرَ أَدْرِ مَا حِسَابِي وَلَم أقف عليه ، لما رأى من حسابي ولم أقف عليه ، لما رأى من

سوء العاقبة، ﴿ يَلْتَتُهَ ﴾ أي حالتي السيئة الآن، وهي مفهومة من سياق الكلام، ﴿ كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ أي القاطعة لأمري فأموت وأكون ترابًا، كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا ﴾ [النبأ: ٤٠]، ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِي ﴿ مَلَكَ عَنِي سُلطَيْنِيَةً ﴾ أي لم يغن عني مالي ﴿ مَلَكَ عَنِي سُلطَيْنِيَةً ﴾ أي ذهبت عني حجتي، وهذا قول أكثر المفسرين (١)، وقيل: ذهب عني ملكي وقوتي، والهاء في الآيتين للسكت.

وَعُدُوهُ فَنُلُوهُ هَذَا أمر من الله للزبانية أن تأخذه فتغله، أي تضع الغُل في عنقه، وَثَمَّ لَلْمَوْمُ أي أدخلوه النار، يصلى حرها ويقاسي شدائدها وَثَمَّ في سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا فَاسَلُكُوهُ أي أدخلوه فيها، وتنكير وسِلْسِلَةِ للتعظيم وأنها لا كالسلاسل، ودلت وَثَمَّ في الموضعين على التراخي الزمني المفيد طول المهلة في العذاب في الموضعين على التراخي الزمني المفيد طول المهلة في العذاب لله السلامة - وإنَّهُ كَانَ لا يُؤمِنُ بِاللهِ المفليدِ إلى وَلا يَحُشُ عَلَى طَعَامِ المسلامة - وإنَّهُ كَانَ لا يؤمِنُ باللهِ الفحوى لا يحض نفسه طعام المسلامة عنا اسم مصدر بمعنى الإطعام، وقد جمع هذا الشقي بين الكفر بالله عَلَى والبخل بالنعمة، وفليَسَ لهُ أليَّمَ هَهُنَا جَمِمُ أي قريب يحميه من العذاب، و(حميم) اسم (ليس) وخبرها الجار والمجرور (له)، و(ههنا) حال من حميم. ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلّا مِنْ غِسْلِينِ وَالمجرور (له)، و(ههنا) حال من حميم. ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلّا مِنْ غِسْلِينِ وَالمجرور (له)، والمواد به هنا صديد أهل النار، كما ثبت ذلك عن ابن عباس (٢٠)، والطعام هنا هو ما يؤكل نفسه، ﴿ لَا يَأْكُلُهُ إِلّا اَلْمَامُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله

<sup>(</sup>١) قاله البغوى في معالم التنزيل (٤/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٣/ ٢٤٠).

أي الكفار الذين يقدمون على الجرائم والخطايا العظام عمدًا.

#### ₩ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ إثبات عرض العباد على الله ﷺ.
- ٢ ـ كشف خفايا الصدور وإظهارها يوم القيامة.
- ٣ تيئيس الكفار أن يكتموا الله شيئًا يوم القيامة مما كانوا يخفونه في الدنيا، كما قال سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ فَي الدنيا، كما قال سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ فَي الصُّدُورِ فَي إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذِ لَخَيِيرً فَي العاديات]، وليس للتقييد بيومئذ مفهوم، فإن الله لا تخفى عليه خافية، لا في الدنيا ولا في الآخرة.
  - ٤ ـ إثبات العلم لله تعالى.
  - ٥ ـ الدلالة على إحصاء أعمال كل مكلف في كتاب.
- ٦ ـ أن أخذ الكتاب ليس إلى صاحبه وإنما يعطى هذا بيمينه
   وهذا بشماله.
  - ٧ ـ إخراج هذا الكتاب يوم القيامة.
  - ٨ ـ أن الناس فريقان؛ فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله.
- 9 ـ أن أخذ الكتاب باليمين علامة السعادة، وأخذه بالشمال علامة الشقاء.
- ١٠ ـ فضل اليمين وأنها تختص بالشؤون الطيبة المحبوبة، وأن الشمال للأمور المستكرهة.
  - ١١ ـ سرور المؤمن واستبشاره بما في كتابه.

١٢ \_ أن الإيمان بالبعث سبب السعادة.

17 ـ أن من أنواع الحساب عرض الأعمال في الكتاب، أي على العبد. ﴿ أَقُرُا كِنْبُكَ كُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ وَالْإسراء]، ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلْنَنَا مَالِ هَلْذَا الْكِنَابُ فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيلُنَنَا مَالِ هَلْذَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْحَصَلَةُ أَوْجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٤ \_ ذكر ثواب السعداء

10 \_ أن المؤمن يكون في الآخرة في حياة طيبة وعيشة هنيئة، فلا منغصات ولا مكدرات، ففيه شاهد لقوله ﷺ: (ينادي مناد إن لكم أن تصحُّوا فلا تسقموا أبدًا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدًا) (۱).

١٦ \_ كمال ثواب الله لأوليائه وحسنه وسلامته من جميع المنغصات.

١٧ \_ رضى المؤمن بكرامة الله له.

١٨ ـ إثبات الجنة وأنها دار المتقين، ﴿أُعِدَّتَ لِلمُتَقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ﴿وَلِنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ﴾ [النحل: ٣٠].

١٩ ـ أن الجنة في العلو.

٢٠ \_ أن الجنة فيها أشجار ذات قطوف، أي ثمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٧٣)، من حديث أبي سعيد الخدري.

٢١ ـ قرب القطوف من أهل الجنة.

٢٢ ـ امتنان الله على أوليائه بما خلق لهم في الجنة من أنواع
 المطاعم والمشارب.

٢٣ ـ أمنهم من منغصات الأكل والشرب.

1٤ ـ أن الأعمال سبب للثواب وليست ثمنًا له، لقوله: ﴿يِمَا أَسَلَفْتُمْ ﴾ فالباء للسببية كما تقدم، وبهذا يحصل الجمع بين هذه الآية وما أشبهها وبين قوله ﷺ: (لا يدخل أحدكم الجنة بعمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة)(١)، فالباء هنا للعوض.

٢٥ \_ إثبات الأسباب.

٢٦ ـ أن الجنة وما فيها جزاءٌ للمؤمنين على أعمالهم وشكر من ربهم، لقوله: ﴿ بِمَا أَسَلَفْتُم ﴾.

الإشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، فكما صبروا على الأعمال الصالحة وكفوا نفوسهم عما حرم الله أثابهم بالعيش الرغيد والراحة والهناء، فتشهد للمقولة المشهورة: من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. فأهل الجنة صبروا عن شهواتهم فأعاضهم الله خيرًا مما تركوا.

۲۸ ـ أن الكافر يؤتى كتابه بشماله.

٢٩ ـ أن أخذ الكتاب بالشمال علامة الشقاء.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢/٢٥٦)، عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ وأصله في الصحيحين.

٣٠ ـ أن الكافر يحاسب، لا محاسبة الموازنة بين السيئات
 والحسنات، بل يوقف على عمله ويقرر به، ثم يجزى عليه.

٣١ ـ حسرة الشقى وندمه على ما أسلف.

٣٢ ـ أنه يجد في كتابه ما يسوؤه وما يعلم سوء عاقبته.

٣٣ ـ أنه لم ير خيرًا في كتابه.

٣٤ \_ أنه عند ذلك يتمنى الموت.

٣٥ \_ علمه في ذلك اليوم أنه كان مغرورًا بماله؛ إذ لم يغن عنه في ذلك اليوم شيئًا.

٣٦ ـ انقطاع حجته، وهي المراد بالسلطان، وقيل: المراد به الملك والقوة، كما تقدم.

٣٧ ـ أنه يؤمر بأخذه ويوضع الغل في عنقه ويلقى في الجحيم.

٣٨ ـ أن من أنواع العذاب أنه يسلك في سلسلة طويلة.

٣٩ \_ إهانة الكافر يوم القيامة.

٤٠ ـ أن عذاب أهل النار أنواع.

٤١ \_ إثبات (العظيم) اسمًا لله، وإثبات العظمة بكل معانيها له عَلى .

**泰 泰 泰** 

ولما كانت السورة من أولها في ذكر أحداث غيبية ماضية من أخبار الأمم، ومستقبلة مما يكون يوم القيامة؛ من قيام الساعة وعرض العباد على الله، ونهاية مصيرهم، وكان ذلك مما لا مجال إلى العلم به

إلا عن طريق الوحي الذي بلغه النبي ﷺ، وكانت تلك الأحداث مما لا يبصره الناس في حاضرهم، أقسم تعالى على صدق القرآن وأنه حق، فقال تعالى: ﴿ فَلاَ أَنْ يَمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لا نَبْصِرُونَ ﴿ إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ فقال تعالى: ﴿ فَلا نِقَولُ شَاعِرُ قَلِيلًا مَّا نُؤُمِنُونَ ﴾ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾ .

## 🔛 التفسير:

﴿ فَلاَ أُقْمِهُ الفاء للتفريع حيث فُرِّع على ما تقدم إثباتُ إنزال القرآن من الله الذي هو طريق الإخبار بذلك كله.

﴿ فَلا أُقْيِمُ ﴾ أي أقسم، و(لا) حرف نفي زائد لتأكيد القسم، هذا أصح ما قيل فيه، وهذا معروف من كلامهم، قال امرؤ القيس: لا \_ وأبيكِ \_ ابنة العامريِّ لا يدعي القومُ أني أَفِرُ (١)

ومن زيادة (لا) في القرآن قوله تعالى: ﴿قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذَ لَيْهُمْ ضَلُواً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنَلُوا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

(أقسم) القسم والحلف واليمين بمعنى واحد، وهو تأكيد الكلام بذكر معظَّم حقيقة أو اعتقادًا على وجه مخصوص، حقيقة ؛ كالحلف بالله ﷺ ، واعتقادًا ؛ كالحلف باللات ونحوها عند المشركين.

<sup>(</sup>١) ديوانه (١٥٤)

والصيغة الأصلية للقسم أن يؤتى بالفعل (أقسم) أو (أحلف) معديًا بالباء إلى المقسم به، ولما كثر القسم في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء، ثم عوض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة، وبالتاء في لفظ الجلالة خاصة، كقوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، وفي هذه الآية الكريمة ذكر فعل القسم معدى بالباء، فقال سبحانه: ﴿وَلَا أَتْنِمُ بِمَا نُصِرُونَ ﴿ وَمَا لا نَبْصِرُونَ ﴾ هذا هو المقسم به، و(ما) اسم موصول يفيد العموم، فقد أقسم سبحانه بكل شيء مما نرى من الشهادة، وما لا نرى من الغيب، فقد عم هذا القسم جميع الأشياء على الشمول؛ لأنها لا تخرج عن مبصر وغير مبصر، فشمل الغيب والشهادة والخالق والمخلوقين، ومن هنا قيل: إن هذا أجمع قسم في القرآن (١٠).

ثم صرح بالمقسم عليه، أي جواب القسم، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي القرآن، وهو مفهوم من السياق، ﴿ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ أي محمد ﷺ، وأضاف القول إلى الرسول ﷺ؛ لأنه المبلغ له، فهي إضافة تبليغ لا ابتداء، كما يدل عليه لفظ رسول، وهو الرسول من البشر محمد ﷺ.

وفي سورة التكوير أضافه إلى الرسول من الملائكة جبريل الله في قور الملائكة جبريل الله في قور الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ الله فِي قَوْرَ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ فَي قَوْرٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ فَي قَوْرٍ الله الذي نزل به، وبلّغه للرسول من البشر.

<sup>(</sup>۱) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (١٠٩)، لغة القرآن الكريم (٢٦٦)، د. عبد الجليل عبد الرحمٰن.

وأضافه سبحانه إلى نفسه في غير ما آية؛ لأنه تعالى الذي تكلم به ابتداء، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ [الـتـوبـة: ٦]، وقال ﷺ: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ [الفتح: ١٥].

وقوله: ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ أي في غاية الكرم؛ من زكاء النفس وطيب الأخلاق وشرف المَحْتِد ﷺ.

وفي قوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ثلاثة مؤكدات (إن)، واللام، واسمية الجملة، والقسم نفسه تأكيد.

وتضمنت الآيات الإقسام من الله جل وعلا على رسالة نبيه ﷺ وصحة ما جاء به. ثم نفى سبحانه أن يكون القرآن قول شاعر أو قول كاهن، فقال تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾ الباء لتأكيد النفي، ﴿قَلِلاً مَّا نُوْمِنُونَ ﴾ أي تؤمنون إيمانًا قليلًا لا ينفع، فقوله: ﴿شَاعِرٍ ﴾ صفة لمصدر محذوف و(ما) مزيدة للتأكيد، وهذا تأكيد لقلة الإيمان والمؤمنين فيهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنَ أَكُنُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧] وقال سبحانه: ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٤٦].

وقوله: ﴿وَمَا هُوَ﴾ أي القرآن ﴿ بِقَوْلِ كَاهِنِ ﴾ الكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، أو يخبر عمّا في الضمير مستعينًا بالشياطين، ﴿ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾ أي تتذكرون تذكرًا قليلًا، و(ما) مزيدة لتأكيد قلة التذكر والمتذكرين فيهم.

وعجبًا لهؤلاء! كيف عَمُوا أو تعاموا عن الفرق ما بين القرآن وبين الشعر وأقوال الكهان. وفي هذا النفي تكذيب للمشركين وتوبيخ

لهم على قولهم في القرآن إنه قول شاعر أو قول كاهن، وفي نفي ذلك تأكيد أنه قول رسول كريم بريء من أحوال أهل الكذب من الشعراء والكهان.

ولما نزه سبحانه القرآن أن يكون شعرًا أو كهانة صرح بحقيقته فقال: ﴿نَنِيلٌ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ أي هو تنزيل، وهذا مصدر وقع موقع اسم المفعول مبالغة في إثبات نزوله، فهو تنزيل بمعنى مُنزَل، ﴿مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ أي ابتداؤه وإنشاؤه من الله جل وعلا، ف ﴿مِن هنا ابتدائية، و﴿ اَلْعَلَمِينَ ﴾ كل ما سوى الله ﷺ.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أن من كلام الله تعالى القَسَم.
- ٢ ـ الرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى واحد، أي
   لا تعدد فيه، بل التعدد فيما هو عبارة عنه.
  - ٣ ـ أنه سبحانه يقسم بما شاء.
- ٤ ـ عظم شأن هذا القسم لتعلقه بكل شيء من عالم الغيب
   والشهادة.
- ٥ ـ التنبيه إلى عظم جميع ما خلق الله؛ لأن الإقسام بالشيء
   فيه دلالة على عظم شأنه.
- ٦ ـ أن القرآن ليس من كلام الرسول ﷺ إنشاء وابتداء، بل
   كلام من أرسله.
- ٧ ـ الدلالة على أن من جاء بالقرآن رسول من عند الله، وهو محمد ﷺ.

٨ ـ الثناء على الرسول ﷺ بالكرم، وهو اجتماع الصفات الفاضلة فيه، وحسن الظاهر والباطن، وهذا يتضمن نفي الكذب والجنون عنه.

٩ ـ تنزيه القرآن عن أن يكون شعرًا أو كهانة.

10 - أنه لا يجوز التعبير في شأن القرآن بالمصطلحات المستعملة في فن الشعر والغناء؛ كالموسيقي والنغم والإيقاع والقافية.

١١ ـ أن الشعر والكهانة لا يجامعان النبوة.

١٢ \_ ذم الكهانة مطلقًا.

17 ـ ذم الشعر والشعراء إلا من استثنى الله من الشعراء، قال تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاهُ يَنَّبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَهُمْ فِي كُلِ وَادٍ يَهِيمُونَ عَالَى: ﴿وَالشُّعَرَاهُ يَنَّبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَهُمْ فِي كُلِ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ إلّا الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثِيرًا وَانْصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقلبِ يَنْقَلِبُونَ ﴿ الشعراء].

١٤ ـ ذم الله لهم بقلة الإيمان وقلة التذكر.

10 ـ قد يحصل التذكر من بعضهم أحيانًا، فيدرك براءة الرسول عَلَيْ مما نسبوه إليه، ثم قد يؤمن، وهذا قليل، وقد لا يؤمن، وهذا الأكثر.

١٦ ـ أن القرآن منزل من الله تعالى.

١٧ ـ أن ابتداء نزول القرآن من الله.

۱۸ ـ إثبات علو الله تعالى؛ لأن التنزيل إنما يكون من جهة العلو.

١٩ ـ افتقار العالمين كلهم إلى الله ﷺ فإنه لا قيام للمربوب
 إلا بالرب، فإن الرب هو المربي القائم على غيره.

٢٠ ـ أن تنزيل القرآن لهداية الخلق من مقتضيات ربوبيته
 تعالى؛ لأن من معاني الرب (المنعم).

٢١ ـ الرد على الاتحادية أهل وحدة الوجود، فإنه سبحانه فرق بين الرب والمربوب في قوله تعالى: ﴿نَزِيلٌ مِن رَبِ ٱلْعَالَمِينَ﴾ والاتحادية ليس عندهم إلا واحد، فالرب هو العالم والعالم هو الرب.

#### \* \* \*

م ذكر سبحانه برهانًا آخر على صدق الرسول ﷺ وعلى ما جاء به من الوحي، فقال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ فَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْلَيْدِينِ فَقَ مُمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَنِينَ فَي فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ فَي وَإِنَّهُ لِللَّهِ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ فَي وَإِنَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

## 🔛 التفسير:

﴿ وَلَوْ ﴾ (لو) شرطية غير جازمة، ﴿ نَقُولَ ﴾ فعل الشرط، والجواب ﴿ لَأَخَذَنَا ﴾ ، أي ﴿ وَلَوْ نَقَولَ عَلَيْنَا ﴾ الرسول ﷺ لأخذنا منه باليمين، والتقول: أن ينسب إلى الغير ما لم يقله، ويدل على ذلك بناء صيغة (التفعُّل)، فهي تدل على التكلف.

﴿ بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ أي لو افترى علينا ونسب إلينا بعض الأقاويل، جمع أقوال، وهو جمع قول، ومثله بيت يجمع على أبيات، وهذا

يجمع على أباييت، وجمع الجمع سماعي لا قياسي، والأقاويل صيغة غلب استعمالها في الأقوال الكاذبة التي لا أصل لها، ﴿لأَخَذْنَا مِنهُ بِالْمَيْنِ ﴾ أي لأمسكنا بيمينه، أي بيده اليمنى دون إمهال، وهذا كناية عن القدرة عليه ومعاجلته بالعقاب، وقريب منه قولهم: أمسكت بتلابيبه، وخص اليمين ـ والله أعلم ـ لأنها أقوى اليدين.

وَمُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَبِينَ الوتين: عرق متصل بالقلب إذا قطع مات صاحبه، ويعرف الآن بأنه الشريان الرئيس الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب، يجمع على وُتُن وأوتنة. وقوله: وَمُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَبِينَ كناية عن الإماتة والإهلاك، ووجه الدلالة من هذا الوعيد على صدق الرسول على أنه تعالى يمتنع عليه أن يقر من يكذب عليه بل يأخذه فضلًا عن أن ينصره، فإنه تعالى مطلع وقادر وحكيم، فيمتنع مع هذه الصفات أن يقر من يتقول عليه ويدعي أن الله أرسله، وهو كاذب، قاله ابن القيم في مناظرة مع يهودي (١). نعوذ بالله أن نتقوًل على الله، وحاشا محمدًا عليه في مناظرة مع يهودي (١).

وْمَا مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ الفاء هي الفصيحة لإفصاحها عن محذوف، أي إذا كان لا يمنعه مانع من أخذ الله له وإهلاكه فما منكم من أحد عنه حاجزين، (ما) هي الحجازية العاملة عمل ليس، و(أحد) اسمها مرفوع محلًا مجرور لفظًا بمن الزائدة لتأكيد النفي وتنصيص العموم، وعَنهُ أي عن النبي عَلَيْ ، وَحَجِزِن هذا خبر (ما)، أي حاجزين لنا عن إيقاع العقاب به، والحَجْز هو الدفع والحيلولة.

<sup>(</sup>١) هداية الحيارى (١٨٠) تحقيق أحمد السقا، التبيان في أقسام القرآن (١١٣).

ويلحظ أن الخبر (حاجزين) جمع، وهو مطابق للاسم (أحد) فهو ـ أَيْ (أحد) ـ وإن كان لفظه مفردًا فإنه هنا في معنى الجمع، كما في قوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَنَذِكُونَ ﴾ أي القرآن، والواو حرف عطف، والجملة معطوفة على قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ وقد فصل بينهما تعقيبات مؤكدة لرسالته ﷺ. والتذكرة: اسم مصدر جيء به في موضع اسم الفاعل (مُذكِّر) مبالغة في وصفه بكونه مذكرًا بالله وشرعه، وقد سمى الله القرآن ذكرًا وتذكرة، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكُوظُونَ الصحر]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّا نَدْكِرَةً لِمَن يَغْشَىٰ ﴿ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قوله: ﴿لِلمُنَقِينَ﴾ أي المؤمنين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه ويتقون عذابه، وخص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون به، كما قال تعالى: ﴿هُدَى لِلْمُنَقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

#### ₩ الفوائد والأحكام:

ا ـ إثبات صدق النبي ﷺ وتبرئته من الكذب على الله، فإنه لو
 كان متقولًا لما أُقر ولا أمهل.

٢ ـ أن الله لا يقر من يكذب من المتنبئين بل ينتقم منه، وقد يعاجله بذلك، وقد يمهله قليلًا لكن لا بد أن ينتهي أمره إلى الهلاك(١).

<sup>(</sup>۱) ومما يذكر في هذا ما وقع للأسود العنسي متنبئ اليمن، ومسيلمة الحنفي متنبئ اليمامة، فإنهما ادعيا النبوة والوحي، ثم لم يلبثا حتى قُتلا، وأطفأ الله دعوتيهما فلم يذكرا بعد ذلك إلا على سبيل الذم والسخرية.

- ٣ ـ شناعة التقول على الله والافتراء عليه ﷺ.
  - ٤ ـ تهدید من یکذب علی الله بإهلاکه.
- ٥ أن الكذب على الله من مدعي النبوة ولو ببعض الأمور مستلزم لنقمة الله على الكاذب وإهلاكه، فإذا انتفى اللازم وهو الإهلاك انتفى الملزوم وهو الكذب.
  - ٦ ـ أن قطع الوتين وهو عرق القلب يؤدي إلى الموت.
    - ٧ ـ أن من يراد قتله يؤخذ بيده اليمنى ويسحب بها.
- ٨ عجز العباد عن الدفع عمَّن أراد الله إهلاكه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾
   [الرعد: ١١].
- ٩ ـ أن القرآن بما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيد، فيه تذكرة
   للعباد وتبصير.
  - ١٠ ـ أن المنتفع بالقرآن هم المتقون.
    - ١١ ـ فضيلة التقوى والمتقين.

#### 李 李

ولما ذكر البرهان على صدق الرسول على وأن القرآن حق وأن المرآن حق وأن المنتفعين به هم أهل التقوى، أتبع ذلك بما يفيد حصول التكذيب به من المشركين، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَدِّبِينَ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَدِّبِينَ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَدِّبِينَ ﴾ وَالْحَافَة].

# 🚨 التفسير:

قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ ﴾ (إنَّا) هذه (إن)، واسمها ضمير الجمع الدال على العظمة ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُر ﴾ أيها المشركون ﴿ مُكَذِّبِينَ ﴾ أي بالقرآن، وفي هذا تهديد للمشركين بأن الله لا تخفى عليه حالهم وما تكنه صدورهم، ﴿وَإِنَّهُ.﴾ أي القرآن ﴿لَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ﴾ الحسرة: أشد الذم، وذكرهم بالاسم الظاهر دون الضمير ذمًا لهم، وحكمًا عليهم بالكفر، ولحصول الفاصلة لتناسب الآيات، وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ ﴾ أي سبب حسرة للكفار في الدنيا والآخرة بسبب تكذيبهم إياه، فهذا من إطلاق المسبب وإرادة السبب، وتنكير (حسرة) للتعظيم، فحسرتهم عظيمة بالغة ﴿وَإِنَّهُۥ ﴿ أَي القرآن، ﴿وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ﴾ هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي لَلحق اليقين، أي الثابت المحقق الذي لا شك فيه، ﴿ فَسَيِّحْ ﴾ الفاء للتفريع، أي إذا كان الأمر كذلك من الإنعام على الرسول على بالقرآن ونسَيِّح بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ﴾ والتسبيح هو التنزيه، أي نزه ربك عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، واذكره باسمه العظيم، والباء للتعدية، والخطاب في قوله: ﴿رَبِّكِ﴾ للنبي ﷺ، وتدخل فيه أمته، وذكر اسمه تعالى العظيم يوجب ذكره بالتسبيح والتعظيم، وجاء عنه ﷺ أنه لما نزلت ﴿ فَسَيِّع بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ قال: (اجعلوها في رکوعکم)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٥٥)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧)، والدارمي (١٣٤٤)، والحاكم (٢/ ٤٧٧)، عن عقبة بن عامر رهم وإسناده صحيح.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ إثبات علم الله.

٢ - إثبات علم الله الحضوري، وهو علمه بالشيء موجودًا حاضرًا، لقوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ ﴾ بصيغة المضارع، وهذا العلم هو الغاية من ابتلاء الله للعباد، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلِّي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَنَيِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَنَيِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقال سبحانه: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّة وَلَمَا يَعْلَمِ ٱللهُ ٱلَّذِينَ وَقَال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن جَنهُ مُن اللهُ اللَّذِينَ مَن اللهُ اللَّذِينَ مِن اللهُ اللَّذِينَ مَن اللَّهُ اللَّذِينَ مَن مَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَ ٱللَّهُ اللَّذِينَ مَن اللهُ اللَّذِينَ مَن اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَن اللَّهُ اللَّذِينَ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣ ـ التهديد والوعيد، وذلك لقوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُر مُ لَكُ لِينَ ﴾، فإن هذا هو مقتضى ذكر علم الله بتكذيب المكذبين.

- ٤ ـ أن من الكفار المكذب، ومنهم الجاحد.
- ٥ ـ أن التكذيب بالقرآن يورث الحسرة في الدنيا والآخرة.

٦ ـ أن القرآن حق اليقين؛ فكل ما أخبر به من البعث والجزاء وغير ذلك فهو حق اليقين، وهو الغاية في الصدق والتحقق، وحق اليقين أعلى مراتب اليقين، ودونها عين اليقين ودونها علم اليقين<sup>(۱)</sup>.

٧ ـ أن القرآن وما جاء فيه من الأنباء اليقينية موجب للتسبيح.

٨ ـ أن الإنعام على الرسول ﷺ بالرسالة والقرآن موجب للتسبيح.

<sup>(</sup>١) مثلوا لذلك بمن سمع عن البحر وما فيه من الماء فذلك علم اليقين، فإذا وقف على ساحله فهو عين اليقين، فإذا خاض فيه فهذا حق اليقين.

# ٩ \_ الأمر بالتسبيح.

١٠ ـ اعتبار ذكر اسم الله في التسبيح، وذلك بالتلفظ به، وهذا هو السر في ذكر الاسم في قوله: ﴿ فَسَيِّحٌ بِأُسْمٍ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وهذه فائدة عظيمة نبَّه عليها ابن جرير وغيره (١).

١١ ـ إثبات الربوبية لله تعالى، لقوله: ﴿ فَسَيِّحَ بِأُسَمِ رَبِّكَ ﴾ وهي الربوبية الخاصة للعابدين والذاكرين.

١٢ \_ إثبات (العظيم) اسمًا لله تعالى.

۱۳ \_ إثبات العظمة لله تعالى من جميع الوجوه؛ ذاتًا، وقدرًا، وقهرًا، قال ابن القيم:

وهو العظيم بكل معنى يوجب الت (م) عظيم لا يحصيه من إنسان (<sup>۲)</sup>



<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲٤٧/۲۳)، وقال ابن القيم: «عبَّر لي أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة، فقال: المعنى سبح ربك ذاكرًا اسمه، وهذه الفائدة تساوي رحلة، لكن لمن يعرف قدرها؛ فالحمد لله المنان بفضله، ونسأله تمام نعمته». (بدائع الفوائد ۲۲/۱).

<sup>(</sup>٢) الكافة الشافة (٢٧٠)



## 🖨 قال الله تعالى:

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ﴿ لَ لَكَنفِرِنَ لَبَسَ لَهُ، دَافِعٌ ﴿ مِنَ اللَّهِ ذِى الْمَصَارِجِ ﴿ مَن مَعْرُجُ الْمَلَئِكُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَا فَاصِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ .

#### 🔛 التفسير:

﴿ سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ﴾ أي دعا داع، والفعل (سأل) مضمن معنى (دعا) الذي يتعدى بالباء، كما في قوله تعالى: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِ فَكِهَ مِ الذي يتعدى بالباء، كما في قوله تعالى: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِ فَكِهَ مِ المِنْكِ الله الله الله التضمين أنه يعطي معنى الفعلين؛ المذكور والمضمن، فهذا السائل يسأل عن العذاب، متى هو؟ ولكنه سؤال استهزاء وتهكم، كما قال تعالى: ﴿ وَيَغُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ الله عن المشركين قولهم: ﴿ إِن كَانَ هَذَا الْعَذَابِ به، كما فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَكَمَاءِ أَوِ اتْتِنَا يِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وقوله: ﴿ بِعَذَابِ وَاقِع ﴾ أي في الآخرة، والتعبير باسم الفاعل عن المستقبل إشارة إلى تحقق وقوعه؛ كالتعبير بالماضي عن

المستقبل، واسم الفاعل أقوى في الدلالة، وآكد على ثبات معنى الوقوع، والتنكير في (سائل) يفيد تحقيره، ولم يثبت في تعيينه خبر صحيح، وفي الإخبار عنه تعجب من جهله، وسفاهة عقله.

﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ متعلق بواقع، واللام بمعنى (على)، أي عذاب واقع على الكافرين، كما في قوله تعالى: ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧] أي على الأذقان، وقيل: اللام للاختصاص، والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو ـ أي ذلك العذاب ـ معد للكافرين. ﴿ لَيْسَ لَهُ. دَافِعٌ ﴾ الضمير المجرور يعود على العذاب، ﴿ مِن اللَّهِ الجار والمجرور متعلق بـ ﴿ دَافِعٌ ﴾ و(من) ابتدائية، أي ليس للعذاب دافع يرده من جهته ١١١ إذا جاء وقته، كما في قوله سبحانه: ﴿ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٧]، وما لا دافع له من الله فليس له دافع، ﴿ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴾ العروج: الصعود والارتقاء، والمعارج: جمع مِعْرَج أو مِعْراج، وهو آلة الصعود من سُلَّم ومَدْرَج، أو جمع مَعْرَج ـ بفتح الميم ـ وهو طريق الصعود، ومعنى ذي المعارج: ذو المصاعد التي تصعد بها أو فيها الملائكة إليه على الأرواح وبأعمال العباد، وعن ابن جرير في ﴿ذِي ٱلْمَعَارِجِ﴾ أي ذو العلو والدرجات والفواضل، كما قال تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ﴾ [غافر: ١٥].

وَمَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَي تصعد وَالرُّوحُ هو جبريل الله وهذا من عطف الخاص على العام إظهارًا لشرف جبريل وعلو منزلته، والتعبير بالمضارع (تعرج) يفيد الاستمرار، وفي يَوْمِ متعلق به وواقع من يوم، وهو يوم القيامة وكان مِقْدَارُهُ خَمِّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ من

السنين المعروفة في الدنيا، ويحتمل أن الجار والمجرور ﴿ فِ يَوْمِ كُم متعلق بـ ﴿ نَعْرُجُ ﴾، فيكون المراد باليوم يوم القيامة، وبالعروج عروج الملائكة والروح في ذلك اليوم، ويحتمل أن يراد باليوم تقدير مسافة العروج ما بين أسفل الأرض إلى السماء السابعة، وإذا كان المراد باليوم يوم القيامة فلا تعارض بين هذه الآية وآية السجدة ﴿ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ السَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تقدير ما بين السماء والأرض مدة نزول الأمر وعروجه.

وْفَاصِّرِ ﴾ الفاء هي الفصيحة، أو التفريعية، أي سيقع بهم العذاب فاصبر، والخطاب للنبي ﷺ، أي فاصبر على استهزائهم، واستعجالهم بالعذاب وصَبَرًا جَيِيلًا ﴿ وهو الذي لا شكوى معه.

﴿إِنَّهُمْ أَي الكفار ﴿ رَزَّنَهُ بَعِيدًا ﴾ أي يظنونه بعيدًا ، والضمير المنصوب يعود على اليوم الذي هو ظرف للعذاب، والمعنى أنهم يستبعدونه ، فالتعبير بالبعيد كناية عن معنى الإحالة ؛ لأنهم لا يؤمنون بذلك اليوم ولا بالعذاب ؛ كقولهم : ﴿ وَالِكَ رَجُّمُ الْعِيدُ ﴾ [ق : ٣].

﴿وَنَرَنهُ أَي نعلمه، والواو عاطفة، ﴿وَرِباً أَي سيقع بهم حتمًا، ولهذا قيل: كل آت فهو قريب.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

۱ ـ استعجال الكفار لعذاب الله جهلًا وغرورًا وإصرارًا على التكذيب.

٢ ـ وقوع العذاب بالكافرين لا محالة في أجله المعدود.

- ٣ \_ أنه لا دافع من الله للعذاب عنهم.
- ٤ \_ أن ما لا دافع له من الله فلا دافع له.
- ٥ ـ أن من أسمائه سبحانه ذا المعارج، وقد ثبت هذا الاسم أيضًا في السنة، كما في حديث جابر في قال: أهل رسول الله على المنارج التلبية مثل حديث ابن عمر في ـ قال: «والناس يزيدون (ذا المعارج) ونحوه من الكلام، والنبي على يسمعهم فلا يقول شيئًا»(١).
  - ٦ \_ عروج الملائكة والروح.
  - ٧ ـ تعدد طرق العروج إليه ﷺ.
    - ٨ \_ إثبات الملائكة.
- ٩ ـ فضل جبريل ﷺ، وهو الروح، وذلك لعطفه على الملائكة.
  - ١٠ ـ أن الملائكة لهم عقول، وتصرف بإرادة.
- ١١ ـ إثبات العلو لله تعالى، لقوله: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ أي تصعد، كما تقدم.
- ۱۲ \_ بُعد ما بين أسفل العالم، وأعلاه من المركز إلى العرش.
- ۱۳ ـ إثبات اليوم الآخر وبيان مقدار طوله، وهو خمسون ألف سنة، وهذا على الكافر، وأما المؤمن فقد قال على (والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢/ ٤٠٤) (١٨١٣)، وإسناده صحيح.

يصليها في الدنيا)(١).

1٤ ـ أن في وعيد الكفار تسلية للنبي ﷺ لقوله: ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ ، وهـذا مثل قـوله: ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ ، وهـذا مثل قـوله: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُنْمُ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

10 \_ الأمر بالصبر على أذى الكفار وتكذيبهم، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدَ كُذِبَاتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ ﴾ [الأنعام: ٣٤].

17 ـ الأمر بالصبر الجميل، وهو ما لا شكاية معه، كما أمر الله نبيه على بالهجر الجميل، وهو ما لا أذى معه، وبالصفح الجميل، وهو ما لا عتاب معه.

۱۷ \_ أن الرسول ﷺ عبد لله يأمره الله وينهاه، لقوله:

١٨ ـ الدلالة على قرب يوم القيامة.

١٩ \_ أن كل آت محقق، فهو قريب.

٢٠ ـ استبعاد الكفار ليوم المعاد تكذيبًا به، وإحالة له.

٢١ ـ إثبات الرؤية بمعنى العلم لله تعالى، وهي غير الرؤية المذكورة في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا اللهِ اللهِ عَالَى مَعَكُما السَّمَعُ وَأَرَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٢ \_ أن كل ما خالف ما في علم الله، فهو باطل.

整 卷 卷

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند (۲٤٦/۱۸) (۱۱۷۱۷)، وحسَّن الحافظ إسناده في فتح الباري (٤٤٨/١١).

ولما أخبر الله أن العذاب واقع على الكافرين ذكر صفة ذلك اليوم الذي يقع فيه، وما يكون فيه من الأهوال، فقال تعالى: ﴿ يَرْمَ تَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ كَالُمْ لِللَّهِ اللَّهُ كَالُمْ لِللَّهِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ اللَّهِ وَلَا يَسْتَلُ جَمِيمًا اللَّهُ السَّمَا لَهُ كَالُمْ لِللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَسْتَلُ جَمِيمًا اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ عَرَدُ اللَّهُ عَرِيمًا لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِينِيهِ الله وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِهِ الله وَفَصِيلَتِهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَن فِي اللَّرْضِ جَمِيعًا ثُمّ يُنجِيهِ الله .

#### 🚾 التفسير:

وَيَوْمَ تَكُونُ السَّمَاةُ كَالْهُلِ اللهِ الظرف (يوم) أقرب ما قيل فيه: أنه بدل من (في يوم)، (فالعامل فيه هو العامل في يوم)، ويحتمل أنه متعلق بـ (يود المجرم) الآتي، وهو حسن، وعليه فيكون المعنى: في ذلك اليوم يود المجرم يوم تكون السماء كالمهل، والمهل: كدُرْدِيِّ الزيت، وهو حُثالته وخُثارته، والمعنى: أنها تكون سوداء، فوجه الشبه هو السواد في كلِّ، وَتَكُونُ لَلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْوُشِ [القارعة: ٥] أي كالصوف، وجاء في القارعة: ﴿كَالَمِهِنِ ٱلْمَنْفُوشِ [القارعة: ٥] أي المفرق بعضه عن بعض ضد المجتمع والملتصق بعضه ببعض، والصوف إذا نفش صار لينًا وخفيفًا، شبهت الجبال به في ذلك بعد أن كانت ثقيلة وصلبة.

ولما ذكر حال السماء والجبال في ذلك اليوم ذكر حال البشر، فقال سبحانه: ﴿وَلَا يَسْتُلُ جَمِيمًا ﴾ أي ولا يسأل قريب قريبًا، ولا صديق صديقًا، لا يسأله شيئًا ينفعه في ذلك اليوم؛ لأن كلَّا مشغول بنفسه، لعظم الهول وشدة الخوف، ﴿ يُبْصَرُونَهُم أَي يُعرَّف الحميم الحميم، والتبصير: التعريف، يقال: بصَرَه وبصَرَه به، أي

عرَّفه، والمعنى: يعرِّف الله كلَّ حميم حميمَه، فهو يراه ويعرفه، وضمير الجمع في ﴿ يُبَصَّرُونَهُم الله على الحمِيمَيْن، وهو مثنى، وذلك لأن المراد بالحميم الجنس.

واعلم أنه تم الكلام عند قوله: ﴿ يُبَصَّرُونَهُم فيحسن الوقوف عندها، ثم قال: ﴿ يَوَدُ الْمُجْرِم ﴾ أي يحب ويتمنى المجرم، وهو الكافر، من جَرَم وأجرم، أي أذنب واكتسب الإثم، ﴿ لَوْ يَفْتَدِى الافتداء إعطاء الفداء، و(لو) مصدرية بمعنى (أن)؛ لأنها وقعت بعد فعل الودادة فلا تحتاج إلى جواب، بل هي مع ما في حيزها في تأويل مصدر مفعول ليود، أي يود الافتداء ويتمناه، وأنى له ذلك! وقد ضُمن الفعل (يفتدي) معنى يتخلص، ولذا عُدِّي بمن، فقال: ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِينٍ بِبَنِيهِ ﴾ (يومئذ) ظرف مضاف إلى ظرف، والتنوين عوض عن محذوف، أي يوم إذ تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميمًا.

﴿ وَصَاحِبَتِهِ ﴾ أي زوجته ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ﴾ أي قبيلته ﴿ اللَّي تُتُوبِهِ ﴾ أي تضمه وتنصره وتحميه، مضارع آوى، ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي وجميع الناس وغيرهم، ﴿ جَيِعًا ﴾ حال مؤكدة.

وثُمُ يُنجِيهِ عطف على ويَفْتَدِى أي ينجيه ذلك الافتداء من العذاب، فالضمير يعود على المصدر المفهوم من (يفتدي)، وجاءت (ثم) لاستبعاد الإنجاء، أي يتمنى لو كان هؤلاء جميعًا تحت يده، وبذلهم في فداء نفسه، ثم ينجيه ذلك، وهيهات أن ينجيه!

وذِكْر الافتداء بكل من ذُكِر يدل على شدة العذاب وبذل كل

عزيز في الخلاص منه؛ بدءًا بالبنين والزوجة والأقربين، وانتهاء بكل من على وجه الأرض أجمعين.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ تغير أحوال العالم يوم القيامة.

٣ ـ صفة الجبال في ذلك اليوم وأنها تكون كالعهن؛ وهو
 الصوف المنفوش في لينها بعد الصلابة، وهذا حال من أحوالها.

٤ \_ كمال قدرة الله، وتصرفه في هذه المخلوقات.

٥ ـ انشغال الناس بعضهم عن بعض، كل بنفسه فلا يسأل
 قريب قريبه شيئًا، فهم يبصِر بعضهم بعضًا، ولا ينصر بعضهم بعضًا.

٦ ـ انقطاع العلاقات التي كانت بين الناس في الدنيا، فلا يجزي أحد عن أحد، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَسَابَ يَتْنَهُمْ يَوْمَ إِنْ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَإِلَا يَسَاءَلُونَ ﴿ وَإِلَا يَسَاءَلُونَ ﴿ وَإِلَا يَسَاءَلُونَ ﴿ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴿ وَالمؤمنون].

٧ ـ العجز عن التناصر.

٨ ـ شدة عذاب الله للمجرمين.

٩ ـ أن المجرم يود لو يفدي نفسه من العذاب بكل حبيب؛
 زوجته وبنيه وعشيرته وأخيه، وبجميع الناس لينجو.

#### \* \* \*

## 💹 التفسير:

قوله: ﴿ كُلَّ أَنْ نَفِي لَمَا يُوده المجرم من الافتداء والنجاء، أي لن يكون ذلك ﴿ إِنَّهَ أِي النار المدلول عليها بذكر العذاب ﴿ لَظَى السم من أسماء جهنم ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وأصل اللظى: اللهب، والنار \_ أعاذنا الله منها \_ تتلظى، أي تتلهب، كما قال سبحانه: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّى إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللل

 ﴿وَجَمَعَ﴾ المال ﴿فَأَوَعَيَ﴾ أي جعله في وعاء، وهذا كناية عن كنزه والبخل به، كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيـــــــ [التوبة: ٣٤].

ثم أخبر عن جنس الإنسان من حيث هو، وما هو مجبول عليه من الخلال الذميمة، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ ﴾ أي كل إنسان ﴿ غُلِقَ مَلُوعًا ﴾ أي خلقه الله هلوعًا، وقد بني الفعل لما لم يسم فاعله لتعلق الخلق بأمر مذموم، فلا يُتمدح به بخصوصه، وإنما يحسن التمدح بخلق الخير امتنانًا ؛ كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي آخَسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ ﴾ [التين]، وبخلق كل شيء للدلالة على كمال الربوبية، وعموم القدرة، كما قال تعالى: ﴿اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ ﴾ كما قال: ﴿وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ لَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢].

وقوله: ﴿ غُلِقَ هَا وُعًا ﴾ أي جُبل على الهلع، وهو أشد الحرص، فيشمل الحرص على المال، والشرف، وحظوظ النفس، مما يوجب شدة الجزع لفوتها، وشدة المنع عند الظفر بها.

ثم بيَّن سبحانه معنى الهلوع، فقال: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ أَي المحروه من فقر ومرض ونحوهما كان ﴿جَرُوعًا اَي شديد الجزع، وهو ضد الصبر ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اَي المحبوب المرغوب فيه كان ﴿مَنُوعًا اَي شديد المنع، وصيغة فَعُول للمبالغة، فتدل على زيادة المعنى في المواضع الثلاثة.

#### ∰ الفوائد والأحكام:

١ \_ تيئيس المجرم مما يود من الافتداء والنجاء.

٢ ـ صفة النار، وهي أنها تتلظى ـ أي تتلهب ـ وتنزع الشوى،
 وهي أطراف الإنسان وفروة رأسه.

٣ ـ أن النار تدعو إليها من كان من أهلها، وهل هو دعاء
 بلسان المقال، أو بلسان الحال دعاءً مجازيًا؟ الظاهر الأول.

٤ - تهدید المکذبین للرسل المعرضین عما دعوا إلیه من
 عبادة الله، وطاعة رسله.

٥ ـ ذم الإنسان بالحرص وطول الأمل، كما يفيده قوله تعالى:
 ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَيَــ﴾.

7 - قلة صبر الإنسان الذي لم يخالط قلبه بشاشة الإيمان، لا في السراء، ولا في الضراء، وذلك عكس حال المؤمن الذي لا يقضي الله له قضاء، إلا كان خيرًا له، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له، كما جاء في الحديث (۱).

٧ - ذم جمع المال لذات المال، وأن ذلك من شأن الكافر.

٨ ـ التحذير من هذه الأعمال؛ لأنها سبب لدخول النار.

٩ ـ أن الإنسان جبل على الهلع، إذا ابتلي بالضراء جزع،
 وبالسراء بخل ومنع.

١٠ - أن المجرم - الذي تقدم ذكر عاقبته - كان منشأ إجرامه ما جبل عليه الإنسان من الهلع الباعث على عدم الصبر في جميع أحواله.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٩٩)، عن صهيب ظليه.

١١ ـ إطلاق اسم الشر على الأشياء المكروهة بالطبع المؤلمة
 للإنسان.

۱۲ ـ إطلاق اسم الخير على ما يلائم الإنسان، ويلذه ويحبه طبعًا؛ من المال، والولد، وغيرهما.

#### \* \* \*

ولما وصف سبحانه جنس الإنسان بالهلع البالغ، استثنى منه المؤمنين، وذكرهم بصفاتهم، فقال سبحانه: ﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ ۚ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَلِهُمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهَ وَالْمَحْرُومِ ﴾ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ مُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِعُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ مَهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِعُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ مَهُمْ مَنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِعُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِم مُشْفِعُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ مَامُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## 🚾 التفسير:

قوله: ﴿إِلَّا ٱلنَّصَلِينَ استثناء من جنس الإنسان، فهو متصل، ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ أي مواظبون عليها لا يدعونها ليلا ولا نهارًا، ويحتمل أن المراد بالدوام هنا السكون والخشوع، من دام إذا سكن، ومنه الحديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)(١)، أي الساكن، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. ﴿وَٱلَّذِينَ فِي آمَوَلِمْ حَقَّ مَعْلُمٌ ﴾ أي نصيب مقدر من الزكاة، ﴿لِلسَّآبِلِ الله ولا حرفة يرتزق منها، ولا يسأل الناس، فيُظن أنه غني فيُحرَم ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّوُونَ بِيَّوْمِ الدِّينِ أي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٦)، ومواضع أخرى، ومسلم (٢٨٢)، عن أبي هريرة ظليه.

يؤمنون بيوم البعث والجزاء، ويستعدون له بالأعمال الصالحة، وإيمانهم بيوم الدين معلوم من وصفهم بالمصلين لكن نص عليه لعظم شأنه؛ ولأن الإيمان بيوم الدين أحد أركان الإيمان، وكل ما ذكر من خصالهم فهو من ثمرات ذلك الإيمان، ﴿وَالَّذِينَ مُم مِن عَذَابِ رَبِهِم مُشْفِقُونَ ﴾ أي خائفون حذرون من عذاب الله على أنفسهم، ومجيء الصلة بالجملة الاسمية لأنها أدل على ثبوت وصف الإشفاق فيهم، وإنَّ عَذَابَ رَبِهِم عَيْرُ مَأْمُونِ أي لا يأمنه أحد إلا من أمَّنه الله تعالى، والجملة اعتراض بين صفات المؤمنين، مؤذن بأنه لا ينبغي لأحد أن يأمن العذاب، ولو بلغ في العبادة ما بلغ.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أن خصال الإيمان التي أعظمها الصلاة تطهر نفس
   الإنسان مما جبل عليه من سيىء الأخلاق؛ كالهلع.
- ٢ ـ فضل المداومة على الصلاة، وهو الخشوع، والمحافظة
   عليها في كل الزمان.
  - ٣ \_ فضل الإنفاق فيما يحب الله.
  - ٤ ـ أن من مواضع الصدقة السائل والمحروم.
- ٥ \_ الدلالة على أن فرض الزكاة كان في مكة، وهو أحد قولي العلماء.
- ٦ ـ أن الصلاة والصدقة أعظم الأعمال بعد الإيمان في حق
   عموم الناس.
  - ٧ \_ أن العبادة بدنية ومالية.

- ٨ \_ فضل التصديق بيوم الدين الذي هو يوم القيامة.
  - ٩ \_ إثبات الجزاء على الأعمال.
- ١٠ ـ أن التصديق يرادف الإيمان في بعض المواضع.
- ١١ ـ تقديم المسبَّب في الذكر على السبب، فإن التصديق بيوم الدين سبب لما ذُكر قبل.
  - ١٢ ـ إثبات اليوم الآخر.
  - ١٣ ـ فضل الخوف من عذاب الله.
    - ١٤ ـ إثبات ربوبيته ﷺ الخاصة.
      - ١٥ \_ إضافة العذاب إلى الله.

17 ـ أن عذاب الله في الدنيا لا يُؤمّن وقوعه في أي وقت، وفي الآخرة لا يُؤمّن على أحد إلا الأنبياء، ومن مات على التوحيد غير مصرِّ على ذنب من الذنوب، ﴿ الّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَكُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهمّتَدُونَ الله [الانعام].

#### 华 华 华

﴿ ثُم ذَكُرُ مِن صَفَاتُهُم : ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ الْرَحِهِمْ خَفِظُونَ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ الْرَحِهِمْ اللَّهُ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ فَمَنِ ابْنَعَى وَرَاتَهُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُرُ الْمَادُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ عَآمِنُونَ ﴾ الْعَادُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ عَلَى مَلاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُم عَلَى مَلاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ فَي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ ﴾ .

## 🚟 التفسير:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴾ أي عمَّا حرم الله، وهذا وصف لهم

بالعفة، والإمساك عن الفواحش، ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ ﴾ الاستثناء مفرغ، الجار والمجرور متعلق بمحذوف دل عليه ﴿غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ والتقدير: يلامون على كل مباشرة؛ إلا على أزواجهم.

قوله: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمَ ﴾ أي المباحات بعقد النكاح، جمع زوج، ويقال: زوجة ـ بالتاء ـ وهو فصيح ويجمع على زوجات، وفي حديث أبي هريرة والله عن النبي ﷺ، في صفة أول زمرة تدخل الجنة، قال: (لكل امرىء منهم زوجتان)(١).

وأو ما مَلَكُت أَيْنَهُم الله السراري وَفَا مَهُم عَبُرُ مَلُومِن الله وقدم يؤاخذون على ذلك حيث وضعوا الشهوة فيما أباح الله وقلم الزوجات؛ لأنهن الأصل ولشرفهن بما لهن من حقوق، وَهَن ابْنَوَى الزوجات وَوَلَة ذَلِك أي وراء ما أباحه الله من الزوجات والله مل الزوجات والله من الزوجات والمصلوكات وقالُتِك مُ الكادُون أي المتعدون لحدود الله المتجاوزون الحلال إلى الحرام، ووَلَلْيِن مُ لِأَنْتَئِم وتشمل أمانات السرع؛ وهي التكاليف الشرعية، وأمانات العباد، ووَعَهْدِم أي السرع ولا ينقضون مع الله ومع العباد ووَعُون أي حافظون، فلا يخونون ولا ينقضون ولا يغضون ولا يغضون الله وبعدون، والمانات العباد، ووَعَهْدِم أي الذكر مع الدراجها في الأمانات لعظم شأنها، وجُمعت الأمانات بالذكر مع اندراجها في الأمانات لعظم شأنها، وجُمعت الأمانات والشهادات لاختلافها، وكثرة أنواعها ووَلَيْنِ مُ عَنَ صَلَاتِمَ يُكَافِئُونَ أي يؤدونها في أوقاتها، ويراعون أركانها، وواجباتها، وسننها،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٧٤)، ومسلم (٢٨٣٤).

وافتتح صفات المؤمنين بالمداومة على الصلاة، وختمها بالمحافظة عليها تنويهًا بشأنها، فإنها أعظم العبادات في الإسلام.

ثم ذكر جزاءهم، فقال سبحانه: ﴿ أُولَكِكَ أَي المتصفون بالصفات الجليلة ﴿ فَي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ الْمَ فِي الآخرة، فيكرمهم ربهم ذو الجلال والإكرام بجميع أنواع الإكرام والإنعام، وقوله: ﴿ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ ﴾ خبران لاسم الإشارة.

## ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن حفظ الفرج من صفات المؤمنين.

٢ ـ فضل من يحفظ فرجه من الرجال والنساء.

٣ ـ أنه لا لوم على من استمتع بما أباح الله من زوجة ومملوكة.

٤ - جواز إضافة اللوم إلى الله في مقام النفي؛ لقوله ﴿فَإِنَّهُمْ عَنْرُ مَلُومِينَ ﴾ وكما في قوله ﷺ: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)(١)، وجاء في مقام الإثبات، كما روي في السنن: (إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس)(٢).

٥ \_ إباحة الوطء بملك اليمين، وهذا الحكم مختص بالرجال.

٦ ـ وجوب حفظ الفرج من نظر الغير، إلا الزوجة، والمملوكة،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۱۳٤)، والترمذي (۱۱٤)، والنسائي (۷/ ٦٤)، وابن ماجه (۱۱۷)، وابن حبان (۱۰/ ۵)، والحاكم (۱۸۷/) عن عائشة الله ابن كثير في تفسيره: «إسناده صحيح، ورجاله ثقات» (۷۹۸/۳).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده (٤٠٨/٣٩) (٢٣٩٨٣)، وأبو داود (٣٦٢٧) قال محققو المسند: (إسناده ضعيف).

كما في الحديث: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)(١).

٧ ـ تحريم الاستمتاع والنظر لمن عدا الزوجة والمملوكة، وأن ذلك عدوان.

٨ - تحريم الاستمناء، وإتيان الذكور، والبهائم، ومن عدا الزوجة، والسُّرِّية، لعموم قوله: ﴿وَرَلَةَ ذَلِكَ﴾، والمذكور كله تعد لما أباح الله.

٩ \_ إباحة الرِّق.

١٠ ـ أن السُّرِّية ليست زوجة، فلا تثبت لها أحكام الزوجة.

١١ ـ أن رعاية العهد بالوفاء، والأمانة بالأداء من خصال المؤمنين.

١٢ ـ وجوب رعاية الأمانة والعهد في حقوق الله وحقوق العباد.

١٣ ـ أن القيام بالشهادة بأدائها على وجهها من خصال الإيمان.

١٤ - وجوب القيام بالشهادة بالعدل، قال تعالى: ﴿ شُهَدَآءَ الْمَائدة: ٨].

١٥ ـ أن المحافظة على الصلاة، من خصال المؤمنين.

١٦ ـ وجوب المحافظة على الصلاة.

۱۷ ـ الدلالة على أن كل ما تقدم ذكره من الأعمال سبب لدخول الجنة.

١٨ ـ إثبات الجنة دار المتقين.

١٩ ـ أن الجنة جنات، ودرجات.

٢٠ ـ إثبات الجزاء على الأعمال الصالحة.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (۳/۵)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩، ٢٧٦٩)، عن معاوية بن حيدة ﷺ، وإسناده حسن.

٢١ ـ الاحتفاء بأهل الجنة بالسلام وحسن اللقاء من الملائكة،
 وبالسلام والرضوان من ربهم.

﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِلَكَ مُقطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيَطْمَعُ الْطَمَعُ الْمُؤْمِنَ اللهِ مَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَيَا خَلَقَنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ أَيَا خَلَقَنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ أَيْكِ.

## 🔛 التفسير:

وَفَالِ اللَّيْنَ كَفَرُوا الفاء للتفريع، فإنه سبحانه لما ذكر المؤمنين بصفاتهم، وما أعد لهم من الجنة، والكرامة فرع على ذلك الإنكار على الكفار كفرهم، ونفورهم عن النبي الله وعن دعوته، و(ما) اسم استفهام مبتدأ، و(للّذين) خبره، وفصلت اللام الجارة اتباعًا لرسم المصحف، وقبلك أي عندك، وهو ظرف مكان حال من الذين كفروا، المصحف، وقبلك أي مسرعين نافرين، وهو حال ثانية من الموصول، والمعنى: ما بال هؤلاء الكفار الذين عندك مسرعين نافرين عنك، والاستفهام للإنكار، والتعجب، والتعجيب من حالهم، وكانوا إذا سمعوا الآيات والمواعظ من النبي الله كفروا وفرُّوا، كما قال تعالى: ﴿فَا لَمُمْ عَنِ المدرا. والمدرا.

وعَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ جمع عِزَة، أي جماعة، حال من مهطعين، أي نفروا عنك جماعاتٍ متفرقة عن يمينك، وعن شمالك، وهو كناية عن جميع الجهات؛ كأن كل فرقة تُعزى إلى غير من تُعزى إليه الأخرى، ﴿ أَيْطَمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمُ أَن يُدُخَلَ جَنَةَ نَعِيمٍ ﴾ أي أيطمع كل امرئ منهم بعد هذا الفرار أن يُدخله الله جنة نعيم! والاستفهام للإنكار، أي لا يكون ذلك أبدًا، وقوله: ﴿ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾ أي جنة ذاتَ

نعيم، من إضافة الموصوف إلى الصفة، والنعيم ضد البؤس، وجاءت (جنة) نكرة \_ والله أعلم \_ مطابقة لاعتقادهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالجنة الحقة، فطمعهم فيما لا حقيقة له.

وَكُلَّ مَا يَعْلَمُونَ الْمانيهم وطمعهم في دخول الجنة بلا إيمان، وإنا خُلَقَنهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ أي من الماء المهين، فكيف يكذبون بالبعث ويجحدون قدرة الله على إعادتهم، وهم يعلمون أنه الذي بدأهم أول مرة! وهذا أحد أدلة البعث التي يرد الله بها على المكذبين، وذكره في القرآن كثير، وفي الإبهام في قوله: ومِّمَا يَعْلَمُونَ إشارة إلى حقارة ما خُلقوا منه.

#### 🕸 الفوائد والأحكام:

ا ـ توبيخ الكفار على إعراضهم عن دعوة الرسول ﷺ، وعن تذكيره بالقرآن.

٢ ـ شدة نفرتهم عن الرسول ﷺ وعن القرآن.

٣ ـ تفرق الكفار في أقوالهم في الرسول ﷺ وفي القرآن أحزابًا وجماعات، ولقوله: ﴿ كُلُّ المؤننِ المؤمنون: ٥٣].

ويشبه هذا قوله تعالى عن اليهود والنصارى: ﴿وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلَرَى تَلْكَ أَمَانِينُهُمُّ [البقرة: ١١١].

٥ ـ توبيخ الله للكافرين على هذا الطمع مع تكذيبهم بالبعث وتكذيب الرسول.

٦ \_ زجر الكفار عن الطمع الكاذب والظن الكاذب.

٧ ـ الإشارة إلى دليل من أدلة البعث وهو النشأة الأولى،
 وذلك في قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾.

٨ ـ الرد عليهم في إنكار البعث بذكر النشأة الأولى، وذلك في قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُو الْمُنْيِ، كَمَا فِي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ غَلْقُكُم مِن مَّاءٍ مَهِينِ ﴿ إِلَى المُرسلات].

٩ ـ إرشاد القرآن إلى الدلائل العقلية في الأصول؛ كالبعث،
 وإرسال الرسول، وذكر بعض هذه الدلائل.

١٠ \_ علم الكفار بما خلقوا منه، وهو المني.

#### \* \* \*

ولما ذكر شيئًا من صفاتهم السيئة أتبع ذلك بما فيه تهديدهم ويأتي وتهوين أمرهم على الله تعالى، وأنه على قادر على أن يهلكهم ويأتي بخير منهم في الإيمان والطاعة، فقال سبحانه: ﴿ فَلاَ أُقِيمُ رِبَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَن نُبُولَ خَيْرًا مِنهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ اللهِ .

## 🔛 التفسير:

﴿ فَكَرَ أُقِيمُ ﴾ (لا) زائدة لتأكيد القسم، كما تقدم بيانه، والفاء هي الفصيحة، والمعنى: إذا كان الأمر كما ذكرنا عنهم فأقسم ﴿ رِبِّ

المُشَرِقِ وَاللَّعَرِبِ أي مشارق الشمس ومغاربها، وهي تختلف بعدد أيام العام، فإن الشمس تشرق كل يوم في مشرق منها، وتغرب في مغرب، وهذا قسم عظيم يشعر بأهمية المقسم عليه، ولهذا أكده بالمؤكدات، فقال تعالى:

﴿إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُ أِي إِنا لقادرون على أَن نَهلكهم ونأتي بقوم خير منهم، كما قال سبحانه: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوّا فَيَمَّا فَكُم وَنَّا عَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُم ﴿ [محمد: ٣٨]، وهنا قال: ﴿وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾، وهو معطوف على جواب القسم فهو من جملة المقسم عليه، أي وما نحن بعاجزين، أو بمغلوبين على ذلك إن أردناه، ولكن شاء الله بحكمته إمهالهم.

#### ෯ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أن من كلام الله تعالى القسم.
- ٢ ـ الرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى واحد، أي
   لا تعدد فيه، بل التعدد فيما هو عبارة عنه.
  - ٣ ـ أنه سبحانه يقسم بنفسه بصفة الربوبية.
- ٤ ـ أن تسخير الشمس وتعدد مطالعها ومغاربها من أعظم
   الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه؛ لأنها أثر من آثاره.
- م تعدد مطالع الشمس ومغاربها، وكذا القمر والكواكب، وذلك أن لها في كل يوم مشرقًا ومغربًا على مدار السنة، كما أن لها مشرقين، ومغربين باعتبار مطالعها في الصيف والشتاء، كما قال تعالى: ﴿رَبُ الْمُتَرِقَيْنِ وَرَبُ الْمُغْرِيَيْنِ ﴿ الرحمٰن]، وباعتبار جهة تعالى:

المطالع والمغارب جملة جاء ذكر المشرق والمغرب مفردًا، كما في قوله سبحانه: ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْغَرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَاتَغَذْهُ وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المرمل]، وبهذا يظهر الجمع بين الآيات.

- ٦ \_ إثبات الربوبية العامة.
- ٧ \_ إثبات صفة القدرة لله تعالى.
- ٨ ـ إثبات قدرته تعالى على الموجود، والمعدوم.
  - ٩ ـ نفي العجز عنه على الكمال قدرته.
  - ١٠ ـ أنه لا يغلبه على ما يريد غالب.
    - ١١ ـ إثبات الأفعال الاختيارية لله ﷺ.
  - ١٢ ـ الدلالة على غناه تعالى عن المكذبين.
- ۱۳ ـ تسلية النبي ﷺ بالوعد بأن يأتي الله بخير منهم يؤمنون به وينصرونه.

#### \* \* \*

شم التفت بالخطاب إلى النبي ﷺ مثبتًا له عليه الصلاة والسلام بتهديدهم ووصف أحوالهم يوم القيامة، فقال تعالى: ﴿فَذَرَهُرُ عَنُونُونُ وَالسلام بتهديدهم ووصف أحوالهم يوم القيامة، فقال تعالى: ﴿فَذَرَهُرُ يَخُونُوا وَيُلْعَبُوا حَتَى يُلَقُوا يَوْمَعُرُ الَّذِى يُوعَدُونَ فَي يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ فَي خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ فَي اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### 🔐 التفسير:

﴿ فَذَرْمُ إِلَّهُ الْفَاءُ لِلتَّفْرِيعِ ، فَالْكَلَّامُ مَفْرِعَ عَلَى مَا قَبِلَ ، أي إذا تبين أنا غير مسبوقين وأن تأخير عذابهم ليس لعجز بل لحكمة ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَلِلْعَبُوا ﴾ أي دعهم أيها النبي فيما هم فيه من الأباطيل والكفر ﴿ حَتَّى يُلْقُوا نِوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ وهو يوم البعث والقيامة، فسيعلمون عاقبة أمرهم، حيث لا ينفعهم هناك توبة ولا ندم، وأضاف اليوم إلى ضميرهم؛ لأنه اليوم الذي أوعدوا فيه بالعذاب، ﴿ يُومَ ﴾ بدل من ﴿ يُومَكُرُ ﴾ ليس ظرفًا؛ لأنه بدل من المفعول به، ﴿ يُومَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ أي القبور، جمع جَدَث ﴿سِرَاعًا ﴾ أي إلى المحشر، جمع سريع، كظريف وظِراف، ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴾ أي يسرعون ويستبقون، والنُّصُب ما نُصب للعبادة من دون الله، ويجمع على أنصاب، وهذه قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم، وقرأ الجمهور (نَصْب) \_ بفتح النون وإسكان الصاد \_، ومعناه العَلَم المنصوب، ومنه ما نُصب للعبادة؛ كالأصنام، فمؤدى القراءتين واحد.

والمعنى: أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى الأصنام.

﴿ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ ﴾ أي ذليلة خاضعة، فلا يرفعونها خوفًا وذلة، و(خاشعة) حال من فاعل (يوفضون)، ﴿ رَهَفَهُمْ ذِلَةٌ ﴾ أي تغشاهم ذلة عظيمة وهوان، جزاء وفاقًا لاستكبارهم السابق، ﴿ ذَلِكَ ٱلْمِوْمُ ﴾ أي اليوم الذي يخرجون فيه من الأجداث هو اليوم ﴿ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُوا يُوعَدُونَ ﴾ أي

في الدنيا بالعذاب فيه، وهم يكذبون به، وما وعد الله به فهو حق وواقع، وهذا هو العذاب الذي سألوا عنه، وقد رجع آخر السورة إلى أولها، وهذا في البلاغة من قبيل رد الأعجاز على الصدور.

#### ෯ الفوائد والأحكام:

١ - تهديد الكافرين بالإمهال إلى حين بعثهم في اليوم الموعود، وهو يوم القيامة الذي يجدون فيه جزاء خوضهم، ولعبهم.

٢ ـ ذم الكفار بالأعمال والعلوم الباطلة، فأعمالهم لعب لا خير فيه، وخوض فيما لا يصح من العلوم ولا فائدة فيه.

٣ ـ الرد على الجبرية لقوله: ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا ﴾.

٤ ـ إثبات اليوم الآخر.

٦ ـ شدة ذل الكافرين عند خروجهم من القبور، لقوله تعالى:
 ﴿ رَّمَنْهُمْ فِلَةً ﴾.

٧ - أن يوم خروجهم من القبور على هذه الأحوال، هو اليوم الذي كانوا يوعدونه على ألسن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وكانوا به يكذبون.





هذه السورة تسمى سورة (نوح)، وجاءت كلها في الحديث عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وقصته مع قومه، ونوح هو أبو البشرية الثاني بعد آدم عليه فإن جمهور العلماء يرون أن البشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة: سام، وحام، ويافث، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ مُرُ الْبَاقِينَ ﴿ السافات]، ونوح أول رسول أرسله الله، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المتفق عليه عن أنس فيه مرفوعًا: (قال آدم: إيتوا نوحًا أول رسول أرسله الله)(١).

وكان الشرك أول ما وقع في قوم نوح، حيث أوحى الشيطان إليهم حين هلك فيهم جماعة من الصالحين أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، قاله ابن عباس في العلم عبدت، قاله ابن عباس في الهارد.

فنوح أول رسول شرعت له الشرائع، وأول رسول أنذر قومه من الشرك، وأهلكت أمته، وأما آدم قبله فقد كان على شريعة، ولم يقع شرك في عهده بل كان الناس على التوحيد.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٢٠٦)، ومواضع أخرى، ومسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٣٦).

## 🕸 قال الله تعالى:

# بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ أَنَ أَنذِر فَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْ

## 🔛 التفسير:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴿ افتتاح الكلام بإن لتوكيده والعناية بمضمونه ، ونوح علم أعجمي ، وصرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط ، ﴿إِلَى قَوْمِهِ عَلَى القوم: الجماعة من الناس ، وإذا أفرد شمل الذكور والإناث ، وإذا عطف النساء على القوم اختص بالرجال ، كما قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَر قَوْم مِن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُم وَلا فِسَام مِن الحرات : ١١] ، وقال زهير :

وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء (١)

وَأَنَ أَنذِر قَوْمَكَ (أَنْ) مفسرة، بمعنى (أَيْ)؛ لأن الإرسال فيه معنى القول، فجملة وَأَنَ أَنذِر قَوْمَكَ هي مضمون ما أرسل به نوح إلى قومه، ويجوز أن تكون (أن) مصدرية، فتكون مع مدخولها في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر، أي بأن أنذر أو بإنذار، والإنذار: الإخبار بما يخاف منه، ومِن قَبلِ (من) زائدة للتوكيد، وقد صحح جماعة من محققي النحويين زيادتها في الإثبات، ومِن فَبلِ أَن يَأْنِهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ إِن لم يؤمنوا، وأليم بمعنى مؤلم.

<sup>(</sup>۱) ديوان زهير (۷۳).

وَالَ يَفَوْمِ إِنِي لَكُو نَدِيرٌ مُيني افتتاح الخطاب برايا قوم) إيذان بأهمية ما سيلقيه إليهم، ولطلب إقبال أذهانهم، فإنه يخاطبهم في مجمعهم، وأضافهم إلى نفسه ليأخذوا قوله مأخذ قول الناصح المتطلب الخير لهم؛ لأن المرء لا يريد لقومه إلا خيرًا، وحذفت ياء المتكلم من المنادى المضاف إليها تخفيفًا، على الاستعمال المشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلم.

وقوم نوح هم أهل الأرض كلهم؛ لأنه لم يكن إذ ذاك سواهم، ويظهر أنهم ليسوا كثيرين، ثم هم قريبو العهد ـ نسبيًا ـ من أبي البشر آدم عليه قال ابن عباس في البيان نوح وآدم عشرة قرون كلهم كانوا على شريعة من الحق، فاختلفوا بعد ذلك»(١).

﴿إِنِّ لَكُٰ نَذِيرٌ مُبِينٌ عَدم الجار والمجرور ﴿لَكُرُ للاهتمام والعناية بهم، و﴿ فَلَذِيرٌ مُ أَي منذر، و﴿ مُبِينٌ ﴾ أي بين النّذارة، من أبان اللازم الذي هو بمعنى بان، وفي قوله: ﴿ يَفَوَدِ إِنِّ لَكُرُ نَذِيرٌ مُبِينً ﴾ المتثال لأمره تعالى في قوله: ﴿ أَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ ﴾.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ إجمال القصة في أول آية ثم تفصيلها بعد ذلك.

٢ ـ التنبيه على عظمة الله؛ لأنه سبحانه ذكر نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم في قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوعًا﴾، وهو سبحانه يذكر نفسه بصيغة الجمع والإفراد مظهرًا أو مضمَرًا، وشواهد هذا في

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٦٢١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٤٦)، وقال: «صحيح على شرط البخاري».

القرآن لا تحصى، بخلاف ذكر العبد ربه ذاكرًا أو مخبرًا أو داعيًا؛ فلا يذكره العبد إلا بصيغة الإفراد الدالة على التوحيد، لتحقيق التوحيد، كما جاء في هذه السورة من قول نوح: ﴿أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَالتَّقُوهُ الآية، إلى قول و و و أَنِ اعْبُدُواْ اللّه وَالتَّقُوهُ الآية، إلى قول و و و الله و و و الله و ال

٣ ـ رحمة الله بإرسال الرسل إلى الناس، ليخرجوهم من الظلمات إلى النور.

- ٤ ـ الدلالة على أن نوحًا مرسل من عند الله تعالى.
- ٥ ـ فضيلة نوح ﷺ، حيث كان أول الرسل، وأحد أولي العزم، وقد ثنَّى الله قصته في القرآن مجملة ومفصلة، وأفردها في هذه السورة.
- ٦ ـ أنه مرسل إلى القوم الذين هو منهم، وهذه سنَّة الله في إرسال الرسل.
  - ٧ ـ أن من مقاصد الرسالة النِّذارة.
  - ٨ ـ أنه قد قام بقوم نوح سبب العذاب، وهو الشرك.
  - ٩ ـ إعذار الله العباد بإرسال الرسل لئلا تكون لهم عليه حجة.
- ۱۰ ـ شدة عذاب الله، يؤخذ هذا من تنكير لفظ العذاب ووصفه بأليم، أي مؤلم.
  - ١١ ـ أن نوحًا عَلِيْكُ أنذر قومه كما أمره الله.

١٢ ـ ظهور الصدق في دعوة الأنبياء، لقوله: ﴿مُبِينُ ﴾.

١٣ ـ التودد في الدعوة باستمالة قلوب المدعوين، لقوله: ﴿ يَافَوْمِ ﴾ .

#### 整 卷 卷

﴿ وَأَنِ اَعَبُدُوا اللَّهَ وَالتَّفُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُمُ إِلَّ أَجَلِ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخُّرُ لَوَ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾.

# 🕮 التفسير:

 (لو) شرطية، وفعل الشرط (كنتم)، والجواب محذوف تقديره: لآمنتم، واللائق بالقارئ أن يقف عند قوله: ﴿لَا يُؤَخِّرُ ثُم يستأنف؛ لأن الوصل يؤدي إلى أن يكون المعنى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر بشرط علمكم، وليس ذلك بصحيح.

## ∰ الفوائد والأحكام:

١ - أصول عبادة الرسل، وهي عبادة الله وحده لا شريك له،
 وتقواه، وطاعة رسله.

- ٢ ـ وجوب عبادة الله تعالى، والتقرب إليه بما شرع.
  - ٣ ـ وجوب تقوى الله بترك ما نهى عنه.
    - ٤ ـ وجوب طاعة الرسول نوح ﷺ.
      - ٥ ـ وجوب طاعة الأقوام لرسلهم.
  - ٦ ـ أن القيام بهذه الواجبات سبب لمغفرة الذنوب.
    - ٧ ضرر المعاصى على العباد.
- ٨ أن عبادة الله وتقواه وطاعة رسله، سبب لطول العمر والمتاع الحسن، وهو طيب الحياة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوا الحسن، وهو طيب الحياة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوا الْتَهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَهُ أَلَهُ [هود: ٣]، وقال عَلَىٰ ذَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَوة وقال عَلَىٰ فَلَنُحْيِينَهُ مَ عَمِلَ صَلِيحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَوة طَيِّبَةُ وَلَنَحْ رَبِينَهُمْ الْحَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله النحل].
- ٩ ـ الدلالة على أن الإعراض عن عبادة الله، وطاعته، وطاعة رسله سبب للمعاجلة بالعقاب.
- ١٠ ـ أن الآجال مقدرة، وأنها لا تتأخر عن وقتها المعلوم،

كما قال تعالى: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١].

١١ \_ أن من أُمهل فإلى أجل مسمى؛ إذ لا بقاء.

۱۲ \_ أن من أُخر إلى أجل بسبب، فالسبب والمسبَّب قد سبق بهما العلم والكتابة، فلم يحدث خلاف ما سبق به القدر، لقوله: ﴿ مُسَمَّى ﴾.

١٣ \_ فضل العلم، لقوله: ﴿ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

18 ـ أن العلم سبب للتمييز بين الأمور، والأخذ بالأسباب النافعة المنجية، والحذر من أسباب الهلكة.

#### \* \* \*

مَن أَخبر الله عن شكوى نوح إليه سبحانه، وما لقي من قومه ودعوتهم، فقال سبحانه: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ فَرْمِى لَئِلًا وَنَهَارًا ﴿ قَالَ مَنِ إِنَّ عَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُونًا أَصَلِعَهُمْ فِي مَاذَانِهِمْ وَالسّتَغْشَوَا شِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَالسّتَكْبَرُوا السّتِكَبَارًا ﴿ ثَلَيْ مُنَالِمَ اللَّهِ مَعَلُوا اللَّهِ مَعَلُوا اللَّهِ مَعَلُوا اللَّهِ مَاذَا اللَّهُ وَالسّتَغْشَوا شِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَالسّتَكْبَرُوا السّتِكَبَارًا ﴿ ثَلَيْ مُنْ إِنِّي دَعَوْبُهُمْ جِهَارًا ﴿ فَ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَيْدِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ وَيُعْمَلُونُهُ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَعْمَلُ لَكُونُ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُونُ وَيَعْمَلُ لَكُونُ وَيَعْمَلُ لَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

## 🚾 التفسير:

وَالَ رَبِّ أَي قال نوح على سبيل الشكاية لربه بعد أن بذل الجهد واستفرغ الوسع في الدعوة ﴿إِنِّ دَعَوْتُ وَرِّى الله الإيمان ﴿لِتَلَا وَنَهَا أَي دَائمًا في جميع الأوقات امتثالًا لأمرك ﴿ فَلَمَ يَزِدَّهُمْ دُعَاءَى إِلَّا فَي الله الله عَلَى الله عَلَى الله المراد منهم، وهذا ضد المراد منهم، وأسند زيادة الفرار إلى الدعاء؛ لأنه سبب فيه، كما قال تعالى:

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَاقُواْ وَمَاقُواْ وَمَاقُواْ وَمُمَّم كَنِيرُونَ اللهِ التوبة].

وَإِنِي كُلُمُ دَعُونُهُم الى الإيمان ولِتَغَيْر لَهُم بسببه، وذَكر المعفرة بدل الإيمان ـ وهي ثمرته ـ بيانًا لفساد رأيهم وشدة نفورهم حتى عمّا هو مصلحة محضة لهم، وجَعَلُوا أَمَانِعَم فِي مَالَا مِنهم مبالغة في مخالفته، والسين والتاء للمبالغة، يسمعوا دعائي، وهذا منهم مبالغة في مخالفته، والسين والتاء للمبالغة، غطوا بها وجوههم لئلا يروني، كراهية له، والسين والتاء للمبالغة، والمروا على الكفر واستكراك عن قبول الحق واستيكراك عظيمًا، وفي توكيد الفعل بمصدره إشارة إلى فرط عتوهم، وإمعانهم في الضلال، ونُم إِن دَعَوتُهُم جِهَارًا في جهرًا بصوت مرتفع، وأهمانه أَلَاتُ لَمْم أَي خطابًا علنًا بحضور جمعهم، وعلى مشهد منهم، والفرق بين الجهر والإعلان أن الجهر نوع من الإعلان، فهو أخص منه، فكل منهما فيه إظهار، والجهر نوع من الإعلان، فهو أخص منه، فكل منهما فيه إظهار، والجهر أشد إظهارًا. ووَاتَرَنَ لَمُم إِسْرَارًا أَي ساررتهم أفرادا، كل واحد على انفراد.

وفي الكلام تفصيل بعد إجمال، حيث ذكر أولًا أنه دعاهم ليلًا ونهارًا، ثم ذكر أنه دعاهم بشتى الطرق؛ إذ دعاهم جهارًا وإسرارًا، وفي العطف بثم في الموضعين إشارة إلى أنه يستغرق وقتًا طويلًا في كل مرحلة.

ثم ذكر الله ما كان نوح عَلِيَهُ يعظهم به، فقال: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ أي اطلبوا منه سبحانه المغفرة بالإيمان به، وتوحيده ودعائه، ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴾ أي كثير الغفران لمن تاب من الشرك والمعاصي، و(كان) ليست دالة على زمان، وإنما هي دالة على تحقق اتصاف اسمها بما دل عليه خبرها، وأن وصفه سبحانه بالمغفرة ذاتي، أي أزلًا وأبدًا.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

۱ ـ شكوى نوح عليه إلى ربه عصيان قومه مع اجتهاده في دعوته، والإلحاح عليهم.

- ٢ \_ إثبات الربوبية الخاصة.
  - ٣ \_ شدة كفر قوم نوح.
- ٤ \_ دأب نوح في دعوة قومه كل وقت بكل طرق الدعوة.
- الجد والمثابرة في الدعوة إلى الله، أسوة بنوح وإخوانه من الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام.
  - ٦ \_ شدة كراهة قوم نوح، لدعوته إياهم.
  - ٧ ـ أن كفر قوم نوح من قبيل الإباء، والاستكبار.
- ٨ ـ مبالغتهم في الإعراض عن دعوته بوضع أصابعهم في
   آذانهم، واستغشائهم ثيابهم.

- ٩ ـ إرادة نوح الخير لقومه في دعوته.
- ١٠ ـ التنويع في أساليب الدعوة بالجهر، والإسرار، وغير ذلك.
  - ١١ ـ الأمر بالاستغفار، والمراد به الاستغفار المقرون بالتوبة.
    - ١٢ ـ أن الاستغفار سبب للمغفرة.
    - ١٣ ـ إثبات صفة المغفرة لله ﷺ، وأنه لم يزل غفارًا.
- 1٤ أن الاستغفار من الذنوب والرجوع إلى الله سبب لفتح بركات السماوات والأرض؛ من نزول الغيث المتتابع وكثرة المال والولد، لا سيما أفضل نوعي الولد، وهم البنون.

#### \* \* \*

﴿ وبعد أَن نصح نوح ﷺ قومه، ورغبهم في الإيمان عاد فوبخهم على الكفر، كما قال سبحانه: ﴿ مَا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالَ اللّهُ وَلَا خَلَقَ أَلَمُ اللّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا فَي وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشّغَسَ سِرَاجًا الله ﴿ .

## 🗮 التفسير:

وَمَّا لَكُورٌ لا نَرْجُونَ لِلَهِ وَقَالَ أِي لا تخافون لله عظمة، أو لا ترجون الله العظيم فتؤمنوا به! ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُو ﴾ أي والحال أنه خلقكم ﴿ أَطُوارًا ﴾ أي في أطوار مختلفة؛ فطورًا نطفة، وطورًا علقة، وطورًا مضغة إلى تمام الخلق، والطّور في اللغة الحال، والمعنى ما لكم لا تؤمنون بالله وهذه حالكم التي توجب الإيمان بخالقكم!

ولما نبههم إلى النظر في أنفسهم أمرهم بما هو أكبر من ذلك، وهو النظر في العوالم العلوية والسفلية، وبدأ بالسماء؛ لأنها أعظم الآيات، فقال سبحانه: ﴿ أَلَّرَ تَرَوّا ﴾ نظر اعتبار وتفكر، والاستفهام للتقرير، ﴿ كُنّفَ خُلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ أي سماء فوق سماء في غاية الإحكام والحسن، وطباق جمع طبق مثل جبل وجبال، والرؤية علمية؛ إذ لا يُرى بالبصر إلا سماء واحدة، والعلم بأن السماوات سبع إنما جاء من طريق الوحي، وفيه أنهم يعرفون ذلك من قبل فرَجَعَلَ الشّمَسَ سِرَاجًا ﴾ أي للأرض ومن فيها ﴿ وَجَعَلَ الشّمَسَ سِرَاجًا ﴾ أي للأرض ومن فيها ﴿ وَجَعَلَ الشّمَسَ سِرَاجًا ﴾ أي النور؛ لأن نورها أشد وأتم، ولأنها تبعث الحرارة، بخلاف القمر فنوره ضعيف، ولا حرارة فيه.

## ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ \_ امتنان الله على عباده بخلقهم.
- ٢ ـ احتجاج نوح على قومه في دعوتهم إلى عبادة الله، بما يعلمون من آثار ربوبيته سبحانه، وآياته الكونية من السماوات السبع والشمس والقمر.
- ٣ \_ أن التفكر في هذه المخلوقات، مما يهدي العقول إلى الإيمان بالله.
  - ٤ ـ اعتبار الأدلة العقلية، وقد أرشدت إليها الآيات الشرعية.
    - ٥ ـ أن الله جل وعلا خالق السماوات.
  - ٦ ـ أن السماوات محدثة، وليست قديمة كما تقول الفلاسفة.

- ٧ ـ أن السماوات سبع.
- ٨ ـ أن السماوات طباق بعضها فوق بعض.
- ٩ ـ أن الشمس والقمر أظهر الآيات السماوية.
- ١٠ ـ أن الله جعل القمر نورًا للعباد في الليل.

11 - أن آية الشمس أعظم من آية القمر لشدة ضوئها وتوهجها؛ فبها يحصل النهار، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء: ١٢]، وقال سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٢ ـ أن الأجرام العلوية مخلوقة لله محدثة وليست قديمة،
 خلافًا للفلاسفة.

#### 帝 帝 帝

﴿ ثُم عاد إلى التذكير بأصل خلق الإنسان لما فيه من الدلالة على عظمة خالقه، وكمال قدرته واستحقاقه للعبودية، فقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَاتًا ﴿ وَاللَّهُ مَنِهَا مَنْجُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لَيْهَا مُنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ وَهَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# 🔛 التفسير:

﴿وَاللّهُ أَنْبَتَكُم ﴾ أي أنسأكسم ﴿مِنَ ٱلْأَرْضِ أي من تراب الأرض؛ لأنه خلق آدم منه، وخلقكم من آدم، واستعير الإنبات للإنشاء؛ لأنه ينشأ من الأرض شيئًا فشيئًا، وهكذا نشأة البشرية.

﴿ نَاتًا ﴾ توكيد لأنبت، وهو اسم مصدر، والمعنى أنبتكم نباتًا

عجيبًا ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا﴾ أي في الأرض بعد الموت ﴿وَيُخْرِجُكُمْ﴾ منها للبعث والجزاء الذي تنكرونه ﴿إِخْرَاجًا﴾ محققًا لا ريب فيه.

﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ أي مبسوطة ممهدة لكم ﴿لِنَسَلُكُواْ مِنَهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ أي طرقًا واسعة، جمع فجّ، والمعنى أنه سبحانه بسط الأرض ومهّدها لكم لتستقروا عليها، وتتنقلوا فوقها بسهولة كيف شئتم، وهذا داع إلى شكره وإفراده بالعبادة.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن خلق الإنسان الأول من الأرض، أي من مادة
 الأرض، من التراب، من طين، من حماً مسنون.

٢ ـ تشبيه نشأة الناس من الأرض بنشأة النبات من حيث وحدة المبدأ من الأرض، وتكثّر الفروع، كما هو شأن الحبة، فقوله:
 ﴿ وَاللّهُ أَنْبُتَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ ؛ كقوله: ﴿ أَنشَأَكُم مِن ٱلأَرْضِ ﴾ [النجم: ٣٦].

٣ \_ عودة كل إنسان إلى الأرض بموته والدفن فيها، أو ذهاب أجزائه في أقطارها، أو بحارها.

٤ \_ إخراج الناس من قبورهم، وبعثهم يوم القيامة.

٥ ـ امتنان الله على العباد بجعل الأرض لهم بساطًا، وهذا كقوله: ﴿ اللَّهُ مَا لَأَرْضَ فِرَشًا ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقوله: ﴿ النَّهُ الْأَرْضَ فِرَشًا ﴾ [النبأ].

٦ ـ أن من نعم الله بسط الأرض، وجعل الطرق الواسعة
 مسالك الناس إلى نواحي الأرض، وهذا لا ينافي ما ثبت من كُروية

الأرض؛ فإن سطح الأرض إذا كان واسعًا أمكن أن يكون بساطًا، والأرض كذلك.

#### \* \* \*

ولما يئس نوح من إيمانهم شكا إلى ربه ما لقي منهم من قبيح الأقوال والأفعال، كما قال سبحانه: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَالتَّعُوا مَن لَرْ يَزِدُهُ مَالُهُ. وَوَلَدُهُ وَإِلّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبّارًا ﴿ وَقَالُوا لَا نَدُرُنَ عَالِهُ وَوَلَدُهُ وَلَا مُتَالًا ﴾ وقالُوا لا نَذَرُنَ عَالِهَ وَلَا نَذَرُنَ وَذًا وَلا سُواعًا وَلا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسَرًا ﴾ وقد أَضَلُوا كَيْرِأً وَلا نَزِدِ الظّلِمِينَ إِلّا ضَلَاكُ ﴾.

# 💹 التفسير:

وَقَالَ نُوحٌ رَبِ أِي يا رب وإِنَّهُمْ عَصَوْفِ فيما أمرتهم من عسبادة الله وتقوه ووَاتَبَعُوا مَن لَر يَزِده مَالُهُ، وَوَلَدُهُ إِلّا خَسَارًا أَي عسبادة الله وتقوه ووَاتَبَعُوا مَن لَر يَزِده مَالُهُ، وَوَلَدُهُ إِلّا خَسَارًا أِي خسرانًا، والمعنى أنهم اتبعوا رؤساءهم وأغنياءهم ووَمَكُرُول أي الرؤساء ومَكُرًا كُبًارًا في كبيرًا جدًا، وذلك بتكذيب نوح، وإيذائه وصرف الناس عنه، والكُبّار أبلغ من الكُبَار (بالتخفيف) وهو \_ أي الكُبار \_ أبلغ من الكُبار فرطوال، وطُوال، وطُوال.

﴿ وَقَالُوا ﴾ أي قال بعضهم لبعض: ﴿ لاَ نَذَرُنَ عَالِهَ عَكُم أي لا تتركوا عبادتها إلى ما يدعوكم إليه نوح، ثم سموها قائلين: ﴿ وَلا نَذَرُنَ وَذًا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوفَ وَشَرًا ﴾ فهذا من قبيل التفصيل بعد الإجمال، ويحتمل أنه من عطف الخاص على العام لدخولها فيما سبق، وإنما خصوها بالذكر؛ لأنها كانت أعظم الأصنام عندهم، وهذه الأسماء \_ كما قال ابن عباس \_ كانت لرجال صالحين من قوم

نوح ماتوا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، وتقدم ذكر ذلك.

وقد ورث مشركو العرب هذه الآلهة، فبعثوها من مرقدها على يد عمرو بن لحي، وعبدوها كما عبدوا غيرها من الأصنام، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ولي قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بَعدُ؛ أما وَدٌ فكانت لكلب بدُومة الجندل، وأما سُواع فكانت لهذيل، وأما يَغُوث فكانت لمُراد ثم لبني غُطيف بالجَوف عند سَبأ، وأما يَعُوق فكانت لهمْدان، وأما نَسر فكانت لحمير لآل ذي الكَلاع»(۱).

﴿ وَقَدْ أَضَلُوا ﴾ أي الرؤساء ﴿ كَثِيرًا ﴾ أي خلقًا كثيرًا بإغوائهم لهم، وهذا من تتمة كلام نوح وشكواه إلى ربه، وكذلك ﴿ وَلا نَزِدِ ٱلظَّالِينَ إِلّا ضَلَكُ ﴾ أي ولا تزد المشركين يا رب إلا بُعدًا عن الحق وإعراضًا عنه، ومن لازم ذلك هلاكهم، فأهلكهم الله، وقيل: ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا ﴾ أي الأصنام، كما قال إبراهيم عَهُ \*: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَنَ وَيَعِينَ فَإِنَّهُ مِنْ أَلْنَاسٍ فَنَو الراهيم الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّهُنَّ أَضَلُلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَنَن

# ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ تحريض أئمة الضلال المستكبرين لأتباعهم على الثبات على عبادة آلهتهم.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٦٣٦).

٢ ـ أن آلهة قوم نوح خمسة: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق،
 ونسر، ويحتمل أنها أكثر من ذلك، وأن ما ذكر أشهرها، على
 الاحتمال الذي سلف في التفسير.

٣ \_ أن قوم نوح مشركون بعبادة الأصنام.

٤ ـ أن حدوث الشرك في العالم كان في قوم نوح، كما جاء
 عن ابن عباس في الله المناطقة .

٥ ـ أن نصب التماثيل والعكوف على القبور سبب لحدوث الشرك، على ما جاء عن ابن عباس في ، وغيره.

٦ ـ أن الكثير يأتي بمعنى الأكثر، لقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠].

٧ \_ كثرة من أضلهم أئمة الضلال.

٨ ـ أن الشرك ظلم، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِلَى الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَى الشِّمانِ].

٩ \_ جواز الدعاء على الكفار المتمردين المعاندين.

١٠ ـ الرد على القدرية في قولهم: إن أفعال العباد لا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته.

#### 等 舉 森

﴿ ثُم استجاب الله دعاء نبيه نوح \_ كما سيأتي ذكره \_ فأهلك قومه بالطوفان، قال تعالى: ﴿ مِّمَا خَطِيۡتَ اِبِهُ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا فَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَمُمْ مِن دُونِ اللّهِ أَنصَارًا ﴿ مَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## 🔛 التفسير:

﴿مِّمَّا خَطِيَّكِنِمِمْ أَي بسبب خطيئاتهم من الكفر والمكر وأذى النبي وأتباعه، و(مما) أصلها (مِنْ) و(ما)، و(مِن) سببية، فهي في الآية مثلُها في قوله ﷺ: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان من كبير)(١)، و(ما) مؤكدة لمعنى التعليل.

﴿ أُغُرِفُوا أَي في الدنيا بالطوفان، وتقديم (مما) لبيان أنهم لم يعذبوا إلا من خطاياهم لا من أمر آخر، ﴿ فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ المراد عذاب البرزخ؛ لأن الفاء للتعقيب، فتقتضي أنهم نقلوا من الغرق إلى النار.

﴿ فَكُرْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ اللهِ ﴾ أي من دون عـذاب الله ﴿ أَنْصَارًا ﴾ ينصرونهم ويمنعون عنهم العذاب، وفيه التحذير لمن كان على شاكلتهم أن يحل به ما حل بهم.

ويُلحظ أن قوله: ﴿مِّمَّا خَطِيَّنِهِمْ أُغَرِقُوا ﴿ جَاءَ مَتَقَدَمًا عَلَى دَعَاءُ نُوحِ عَلَيْهِم بالهلاك، وذلك \_ والله أعلم \_ لوصل العقوبة بسببها، وهو شركهم، وعصيانهم، ومكرهم.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن الله أهلك قوم نوح بالغرق، كما فصل الله ذلك في سورة هود وغيرها.

٢ \_ أنهم أغرقوا بسبب ذنوبهم من الشرك، وتكذيب الرسول.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٣١٢)، ومسلم (٢٩٢)، عن ابن عباس ﷺ.

- ٣ ـ أن الخطيئات سبب العقوبات، وهي سنّة الله في الأمم
   المكذبة لرسلهم.
  - ٤ ـ التحذير من الذنوب كلها.
  - ٥ ـ الرد على نفاة الأسباب من الجهمية، والأشاعرة.
    - ٦ ـ عقوبة قوم نوح بدخول النار.
    - ٧ ـ الجمع بين العقوبتين؛ عقوبة الدنيا والآخرة.
- ٨ أن قوم نوح لم يجدوا لهم أنصارًا يمنعونهم من عذاب الله.
  - ٩ ـ الدلالة على عذاب القبر، لقوله: ﴿ فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾.
    - ١٠ ـ تعظيم شأن النار لمجيئها نكرة.
    - ١١ ـ تحقق ما أنذر منه نوح قومه من العذاب.
      - ١٢ ـ أن دعوته ﷺ قد أجيبت.
- ١٣ ـ الإخبار عن إجابة دعاء نوح على قومه قبل الإخبار عن
   دعائه.
- ١٤ التنبيه إلى عجز آلهتهم عن نصرتهم، كما قال تعالى:
   ﴿ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ تُهُمُ ٱلّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكٌ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ [هود: ١٠١].

#### \* \* \*

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن لَا نَدَرْ عُلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن لَا نَدَرُهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴿ يَلِدُوا لَكُولِدَى وَلِوَالِدَى وَلِمَا يَشِيلُ مَوْمِنًا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴿ ﴾.

## 🚨 التفسير:

﴿ وَقَالَ نُوحٌ ﴾ عطف على قوله: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ ﴾ وما بينهما وهو قوله: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّنِهِمْ أُغْرِقُوا ﴾ اعتراض مبين لمصيرهم وسبب استحقاقهم للعذاب، ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لاَ نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ وَيَارًا ﴾ أي حيًا على الأرض يدور ويتحرك، و(ديًّار) من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي العام لإرادة توكيد نفي وجود أحد من الناس، يقال: ما في الدار ديَّار وعَريب وصافر، أي ما فيها أحد.

وقد استجاب الله دعاءه فهلكوا أجمعين، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٧].

ثم دعا لنفسه وللمؤمنين فقال: ﴿ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى ﴾ وكانا مؤمنين، ﴿ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقٍ ﴾ مُؤْمِنًا ﴾ هذا قيد يخرج به غير المؤمن كامرأته وابنه، ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ وهذا عام لكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وهو تعميم بعد تخصيص.

﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴾ أي هلاكًا وخسارًا، من تَبِر \_ كفرح \_

إذا هلك، وهذا تأكيد لدعائه السابق عليهم، ويحتمل أنه عام لجميع الظالمين.

### ₩ الفوائد والأحكام:

- ١ \_ دعاء نوح على قومه بالهلاك العام.
- ٢ ـ أن الباعث له على دعائه عليهم هو كفرهم، وإضلالهم
   لغيرهم، واستمرار ذلك في أجيالهم.
  - ٣ ـ التوسل إلى الله بصفة الربوبية.
  - ٤ ـ غضب نوح على قومه، ولكنه من الغضب لله.
    - ٥ ـ استجابة الله لدعوة نوح بإهلاك الكافرين.
- ٦ استغفار نوح ربه لنفسه ولوالدیه، ومن دخل بیته مؤمنًا،
   والمؤمنین والمؤمنات.
  - ٧ ـ أن والدي نوح مؤمنان؛ لأنه عليه لم يدع إلا للمؤمنين.
    - ٨ ـ البشارة لكل مؤمن لاستغفار نوح نبي الله له.
- 9 أن الاستغفار من هدي الأنبياء، كما استغفر الأبوان آدم وزوجه، وإبراهيم، وموسى وأيوب ونبينا محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين.
- ۱۰ ـ كمال عبودية الأنبياء وتواضعهم لربهم، وخوفهم من التقصير.
- ١١ ـ أن السنّة في الدعاء البداءة بالنفس، لقوله: ﴿ رَّتِ اَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾
   لِي وَلِوَالِدَيَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَٱسۡتَغْفِرَ لِلْاَئْلِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾

[محمد: ١٩]، وعن أُبِيّ بن كعب ظليَّه قال: كان رسول الله ﷺ إذا دعا بدأ ينفسه (١).

۱۲ \_ أن دخول البيت سبب لرابطة بين صاحب البيت والضيف.

۱۳ \_ الدلالة على جواز التخصيص بالدعاء، ومشروعية التعميم.

1٤ \_ عناية الأنبياء والمصلحين بإسعاد الأجيال الحاضرة واللاحقة؛ ويؤخذ ذلك من قوله: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ۚ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا اللهِ عَلَا يَضلوا من جاء بعدهم.



<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٩٨٤)، وأصله في صحيح مسلم (٢٣٨٠) بلفظ: «وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه».



روى الشيخان عن ابن عباس والله عاملين الشياطين وبين طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمَّعوا له فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ﴿إِنَّا شِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا ﴿ إِنَّا شِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا ﴿ إِنَّا اللهُ على نبيه: ﴿قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْمِنْ فَنَ الْمِنْ.

# 🖨 قال الله تعالى:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ
﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلجِّنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَّا عَجَبًا

﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنًا بِهِ مَ وَلَن نُشْرِكَ بِرَنِنَا أَحَدًا ۞ ﴿ .

# 🔛 التفسير:

﴿ قُلُ ﴾ أيها النبي ﴿ أُوحِىَ إِلَيَّ ﴾ أي أوحى الله إليّ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٦٣٧)، ومسلم (٤٤٩).

الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء، وفعله ثلاثي ورباعي، يقال: أوحى إليه وله، ووَحَى إليه وله، ولم يرد الثلاثي في القرآن(١).

والوحي في اصطلاح الشرع: ما يُلقى إلى النبي من عند الله عند الله عند الله الله عند الله العلماء.

﴿ أَنَّهُ اَسْتَمَعَ ﴾ الضمير \_ الهاء \_ ضمير الشأن، ولا يستعمل إلا في أمر يراد تعظيمه وتفخيمه، وهو هنا خبر استماع الجن.

وَاسْتَمَعُ أُقُوى من (سمع)؛ لأنه سماع عن إرادة، وَنَفَرُ النفر ما بين الثلاثة والعشرة، ويطلق على ما فوق ذلك تجوزًا، كما يطلق جمع القلة على ما فوق العشرة، وهذا هو الظاهر في الآية فإن نفر الجن هؤلاء كثير، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَنَّا قَامَ عَبَّدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا الله [الجن].

و(النفر) اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإطلاقه على الفرد غير فصيح.

وفي ﴿نَفَرٌ ﴾ إبهام بيّنه قوله: ﴿مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ واحدهم جنّي، مثل: روم، ورومي، وسموا بذلك لاستتارهم، وهم عالم غيبي مخلوق من نار، ليسوا أجسادًا، ولا يراهم الناس إلا أن يتشكلوا، وهم يسكنون الأرض بعد أن أهبط أبوهم الجان إبليس إليها، كما أهبط أبونا آدم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن خالويه في شرح الفصيح: «قد أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك»، المزهر للسيوطي (١/ ٢٣١).

قال ابن القيم كَغْلَشْهُ:

واسأل أبا الجنّ اللعين أتعرف ال خلاق أم أصبحت ذا نكرانِ (۱) ومفعول ﴿ اَسْتَمَعَ ﴾ محذوف دل عليه ما بعده، أي استمعوا القرآن، ﴿ فَقَالُوا ﴾ أي لقومهم بعد استماعهم ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُوانًا عَجَبًا ﴾ (۲)

(١) الكافية الشافية (٤٨) تحقيق على حسن.

(٢) قال شيخنا عبد الرحمٰن البراك وفقه الله: «القرآن اسم من أسماء الكتاب العزيز، المنزل على محمد ﷺ، وهو ما بين دفِّتي المصحف، المفتتح ب ﴿ ٱلْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ المختوم بسورة الناس، بل القرآن أشهر أسمائه وأخصها، وأصل الكلمة مصدر قرأ بمعنى جمع، أو قرأ بمعنى أظهر. فالقرآن في اللغة بمعنى الجمع، أو بمعنى القراءة؛ لأن القارئ يظهر الكلام بتلاوته، وإطلاق هذا الاسم على القرآن من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فهو قرآن بمعنى مقروء أي مجموع؛ لأنه مجموع من سور وآيات. ومتلوً؛ لأنه تتلوه الملائكة والرسول ﷺ والمؤمنون، كما قال تعالى: ﴿ فَالنَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿ كُنَّا الصافات]، وقال سبحانه: ﴿ يَنْلُوا مُعْفَا مُطَهِّرَةً ﴾ [البينة: ٢]. وقد سمى الله كلامه الذي أوحاه إلى محمد ﷺ قرآنًا تارة معرفًا بـ (أل)، وتارة غير معرف؛ فمن الأول قوله تعالى: ﴿وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكَةِ وَٱلْإَنِجِيلِ وَٱلْمُصْرَءَانِ﴾ [الــــوبــة: ١١١]، وقــولــه ﴿ يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينِ﴾ [النمل: ١]، وقوله سبحانه: ﴿ضَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ۖ ۞ [صَّ] وقوله: ﴿يَسَ ﴿ وَالْفُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞﴾ [يَس]، وقوله ﷺ ﴿ فَأَنْ وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞﴾ [فَ]. ومَّن الثاني قوله تعَّالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلَنَهُ قُرَّءَنَّا عَرَبِيًّا لَّمَلَكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴿ ﴾ [يوسف]، وَقُولُهُ عَزِ شَانُهُ: ﴿ إِنَّا جَمَلَنَهُ قُرَّهُ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَقْقِلُونَ ۞ [الَّزخرف]، وقوله سبحانه: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ شُبِينِ ﴾ [الحجر: ١]، ونظائر ذلك كثيرة. والمعرف بـ (أل) قد يراد به جملة الكتاب العزيز مثل الآيات المتقدمة، وقد يراد به بعضه كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ ﴾ [الحجر] على أن المراد بالقرآن العظيم الفاتحة كما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري وفيه أن النبي على قال له: (الأعلمنك أعظم سورة في القرآن) ثم قال: (الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته). وأما غير المعرف بـ (أل) فيأتي تارة اسمًا كقوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانِ تُبِينِ ﴾ [الحجر: ١] وتارة صفة واقعة حالًا أو مفعولًا ثانيًا كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ ۗ

أي: عجيبًا، وهذا وصف بالمصدر للمبالغة في قوة المعنى، وذلك لبلوغه الغاية فهو عجبٌ نفسه؛ لفصاحة كلامه وحسن مبانيه، ودقة معانيه، وغرابة أسلوبه، وبلاغة مواعظه، وكونه مباينًا لسائر الكتب، والعجب ما خرج عن حد أشكاله ونظائره.

﴿ يَهْدِى ﴾ أي القرآن ﴿ إِلَى الرُّشَدِ ﴾ أي الخير والصواب، والتعبير بالمضارع إشارة إلى تجدد هداية القرآن، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ ﴾ [الإسراء: ٩]، ﴿ فَاَمَنَا بِهِ أَنَ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وأجبنا الداعي، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، أي إنهم آمنوا به إثر استماعهم إياه.

### ෯ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن القرآن كله من عند الله ﴿ لَيْكُ ، لقوله: ﴿ قُلُ ﴾ .

٢ ـ التنبيه إلى أهمية الجملة والعناية بمضمونها، فافتتاحها بفعل الأمر وقُلَ دليل على الاهتمام بما تضمنته، وحث للمخاطبين على التأمل فيما بعد الأمر.

٣ ـ أن رسول الله ﷺ عبدٌ توجّه إليه الأوامر، لقوله: ﴿قُلُ ﴾، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب.

قُرُّوَانًا﴾ [يوسف: ٢] وقوله: ﴿قُرُّوَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِرَجٍ﴾ [الزمر: ٢٨] وقوله:
 ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُّوَانًا عَرَبِيًا﴾ [الزخرف: ٣].

وقد جاء لفظ (قرآن) مرادًا به القراءة كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَتُهُ فَالَيْعَ قُرَءَانَهُ ﴿ ﴾ [القيامة] وقوله: ﴿ وَقُرْمَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْمَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي القراءة في صلاة الفجر عُبّر بها عن صلاة الفجر، كما عُبر عن الصلاة ببعض واجباتها من الركوع والسجود والتسبيح. وخُصّت صلاة الفجر بذلك لأنها تُطوَّل فيها القراءة، ويُجهر بها، والله أعلم».

- ٤ ـ تشريف النبي ﷺ حيث يوجه إليه الخطاب الإلهي.
- ٥ \_ أمر الرسول ﷺ أن يخبر بما أوحي إليه من خبر الجن.
- ٦ أن الرسول ﷺ لم يعلم باستماع الجن للقرآن، إلا من الوحي.
- ٧ ـ إثبات وجود الجن، والرد على من أنكرهم من الفلاسفة،
   وجهلة الأطباء.
  - ٨ ـ أن الذين استمعوا القرآن من الجن جماعة.
- 9 ـ أن (النفر) اسم جماعة من الجن والإنس والملائكة، ومما جاء في إطلاقه على الملائكة حديث أبي هريرة مرفوعًا: (لما خلق الله آدم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس) الحديث (۱). ومن إطلاقه على الجماعة من الإنس ما جاء في حديث أبي واقد الليثي عن النبي على قال: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟)(۲).
  - ١٠ ـ أن الجن مكلفون.
- ١١ أنهم يسمعون ويرون من حيث لا يسمعهم الإنس ولا يرونهم.
  - ١٢ ـ أن الرسول محمدًا ﷺ مرسل إلى الجن.
    - ١٣ ـ أن من الجن مؤمنين.
    - ١٤ ـ أن لغة هؤلاء النفر العربية.
    - ١٥ ـ فهمهم للقرآن، وثناؤهم عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨٧٣)، ومسلم (٢٨٤١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۷٦).

17 ـ الفرق بين السماع والاستماع، فإن الاستماع يدل على السماع من غير عكس.

۱۷ ـ أن القرآن يُتعجب منه كما تعجب منه الجن، ومنشأ ذلك ما تضمنه من كمال البيان، وجليل المعانى.

١٨ \_ أن القرآن يهدي إلى الرشد.

١٩ ـ أن هؤلاء النفر من الجن كانوا مشركين.

٢٠ ـ أن الإيمان يتضمن التوحيد وينافي الشرك.

٢١ ـ عزم هؤلاء الجن على تصديق القول بالعمل، لقولهم:
 (آمنا) و(لن نشرك).

۲۲ ـ توبیخ المشرکین حیث لم یؤمنوا، وآمن الجن ففضلوهم، وأنهم إن لم یؤمنوا فقد آمن غیرهم، کما قال تعالى: ﴿فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُوا فَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### \* \* \*

ولما سمعوا القرآن، ووفّقوا للتوحيد والإيمان، بادروا إلى تنزيه الله عمّا يعتقده فيه المشركون من تشبيه الله بخلقه، واتخاذه صاحبة وولدًا، فقالوا: ﴿وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اَتَّخَذَ صَدْحِبَةً وَلَا وَلَدًا شَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا شَهُ.

# 🗮 التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ الضمير ضمير الشأن، و(أن) بفتح الهمزة عطف على الضمير المجرور في قوله: ﴿فَاَمَنَا بِهِرْ ﴿ أَي آمنا بالقرآن، وآمنا بأنه تعالى جد ربنا.

وهكذا ما يأتي من الآيات وهي قوله: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ﴾ وقوله: ﴿وَأَنَّا هُولُ كَانَ يَقُولُ ﴾ وقوله: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ... ﴾ إلخ. غير أنه يقدر في كل آية الفعل المناسب، من نحو: صدّقنا، وعلمنا، وعرفنا، واعترفنا، ونحو ذلك.

والعطف على الضمير المجرور صحيح فصيح وعليه قوله تعالى: ﴿وَالتَّقُوا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَتَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا﴾ أي تعالت عظمته وجلاله، فالجد هنا العظمة، ومنه حديث أنس: «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا \_ يعني عَظُم \_ (١).

﴿ مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ الجملة مفسرة لقوله: ﴿ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنا ﴾.

والصاحبة: الزوجة، والمعنى: ليس له زوجة ولا ولد، خلاف قول المشركين.

قوله: ﴿وَأَنَهُ, كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّهِ شَطَطًا﴾ أي قولًا شططًا، أي باطلًا بعيدًا عن الحق والصواب، وهو دعوى الصاحبة والولد لله، والسفيه اسم جنس فيشمل كل من ادعى ذلك. والتعبير بالمضارع في ﴿يَقُولُ﴾ لحكاية الحال.

والوصف بالمصدر في قوله: ﴿ شَطَطًا ﴾ للمبالغة في بعد هذا القول عن الصواب.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٣/ ١٢٠)، وإسناده صحيح.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ تنزیه الله وأسمائه وصفاته عن كل نقص، لقوله: ﴿تَعَالَىٰ
 جَدُّ رَبِّنا﴾.

٢ ـ أن الجد في حق الله هو العظمة، والجلال والكمال.

٣ ـ تنزيهه سبحانه، عن الصاحبة والولد.

٤ - الدلالة على أن الصاحبة والولد نقص في حق الإله؟ لأنهما ينافيان كمال غناه وصمديته ووحدانيته، فإن الصاحبة والولد يتخذان للحاجة إليهما في الاستئناس والذكر وبقاء النسل، ولك أن تقول: إن اتخاذ الصاحبة والولد أثر من آثار العجز، أو الانقسام والتجزؤ، والله منزه عن ذلك كله.

٥ ـ الرد على كل من نسب إلى الله الصاحبة والولد من المشركين واليهود والنصارى.

٦ ـ إثبات الربوبية العامة، لقوله: ﴿رَبِّنا﴾.

٧ ـ فضل أولئك النفر من الجن بتوحيدهم لله وتعظيمه.

٨ - تحقيقهم لأنواع التوحيد الثلاثة؛ الربوبية، الإلهية، الأسماء والصفات؛ فأمَّا الربوبية ففي قولهم: ﴿رَبِّنَا﴾، وأما الإلهية فلقولهم: ﴿وَلَن نُشْرِكَ﴾، وأما الأسماء والصفات ففي قولهم: ﴿وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنا﴾ فإن هذا تنزيه الله عن كل عيب ونقص، ويتضمن إثبات كل كمال له ﷺ.

٩ ـ أن نسبة الشريك والصاحبة والولد وكل نقص إلى الله سفه
 وافتراء على الله، وبعد عن صراط الله.

١٠ ـ إنكار أولئك النفر من الجن على المشركين منهم وتسفيههم لهم.

۱۱ ـ أن مِن الجن مَنْ يشرك بالله ويزعم له الصاحبة والولد، ففيهم من يشبه النصارى في اعتقادهم، وفيهم من يشبه المشركين.

#### \* \* \*

﴿ وَأَنَا ظَنَنَا أَن لَن لَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَدُ كَانَ رَجَالٌ مِنَ الْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ وَأَنَبُمُ ظَنُّوا كَمَا ظَننَتُمُ أَن لَيْ مِن الْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ وَأَنْبُمُ ظَنُّوا كَمَا ظَننتُمُ أَن لَن يَبْعَثَ اللّهُ أَحَدًا ۞﴾.

# 🔐 التفسير:

قوله: ﴿وَأَنَّا ظُنَّنَّا﴾ معطوف على ما تقدم.

﴿ وَأَنَّا ظُنَنّا ﴾ أي وأنا حسبنا، وقوله: ﴿ أَن لَن ﴾ هذه الكلمة مركبة من (أنْ) و(لن)، و﴿ أَن ﴾ هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والخبر ﴿ لَن نَقُولَ اللّهِ مَلَلّهِ كَذِبًا ﴾ والمعنى: ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله، فلذلك صدقناهم في أن الله اتخذ صاحبة وولدًا، حتى سمعنا القرآن وتبيّنا به الحق.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَي لِيَحوون إليهم ليعصموهم مما يخافون منه، فالعوذ هو طلب الحماية مما يخاف، وقد قال ابن عباس في عند هذه الآية: كان رجال من

الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية، فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي (١).

وقوله تعالى: ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ أي زاد الجنُ الإنسَ رهقًا، أي ذعرًا وخوفًا وذلًا.

فالجن فاعل والإنس مفعول، وقيل: بالعكس، أي زاد الإنسُ المجنَ رهقًا، أي طغيانًا وكبرًا وعتوًا بسبب لجوئهم إليهم، والأول أصح؛ لأنه الموافق للنظم وسياق الآيات، فإن الحديث في ذم العائذين.

وقوله: ﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُّوا ﴾ أي كفار الإنس ﴿ كَمَا ظُنَنَمُ ﴾ أيها الجن ﴿ أَن يَبْعَثُ الله أَحَدًا ﴾ أي رسولًا ، وقيل: المعنى أنهم ظنوا أن لن يبعث الله أحدًا بعد الموت ، والأول أظهر ؛ لأنه الأوفق لسياق الكلام ، فإنه في سماع القرآن ، وبعث الرسول ﷺ ، فتكون الآية نظير قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِاللَّبِيّنَتِ فَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِمَّا جَآءَكُم بِهِ مَا خَقَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَث اللّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ [خافر: ٣٤] وهذا القول اقتصر عليه ابن جرير وتابعه ابن كثير ، والله أعلم .

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن أولئك النفر من الجن كانوا يحسنون الظن بالجن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في الجامع (۲۳/ ۳۲۲) بإسناد العوفيين، وقد قال عنه ابن القيم لَخُلَلهُ: «إسناد معروف متداول بين أهل العلم، وهم ثقات» (مختصر الصواعق ۱۲۸۰/ ط. أضواء السلف)، وصح الخبر عن مجاهد بنحوه. أخرجه ابن جرير.

والإنس، وأنه لا يكون أحد منهم يكذب على الله، ومن ذلك ما نسبوه إليه من الصاحبة والولد والشريك، فكانوا مخدوعين بذلك حتى تبين لهم الحق بما سمعوه من القرآن.

٢ ـ سلامة فطرة أولئك النفر من الجن وتعظيمهم لله مع جهل.

٣ ـ استبصارهم بالقرآن، لذلك نزّهوا الله عن أقوال السفهاء والجاهلين، وتبيّن لهم خطؤهم فيما ظنوه في الإنس والجن، أي في أنهم لا يكذبون على الله.

٤ ـ وجود الكذب في الإنس والجن، ووجوب الحذر من الكاذبين.

٥ ـ أن في الجن رجالًا؛ كالإنس، ومنهم إناث.

٦ ـ أن بعض رجال الإنس يحتمون برجال من الجن من عدوان سفهائهم.

٧ ـ الدلالة على ضلال أولئك العائذين حيث لم يعوذوا بربهم.

٨ ـ تسلط الجن على الإنس، فازدادوا بذلك خوفًا وذعرًا، أو
 ازداد الجن طغيانًا وكبرًا، على التفسير الآخر.

٩ ـ أن الاستعاذة بالجن حرام، بل هي نوع من الشرك.

١٠ ـ الدلالة على تحريم الاستعانة بالجن؛ لأنهم غائبون،
 وإنما يُستعان ويستعاذ بالحي الحاضر فيما يقدر عليه.

١١ ـ عقوبة العاصي بنقيض قصده.

١٢ ـ ظن الكفار من الجن والإنس أن لن يبعث الله إليهم رسولًا، أو ألّا يبعث الله أحدًا بعد الموت، على القول الآخر.

١٣ ـ اعتراف الجن بأن بعثة الرسول ﷺ للإنس والجن، وفي بعثته إبطال لظن الكفار.

١٤ ـ تشابه أحوال الإنس والجن، ففي هؤلاء المؤمن،
 والكافر، والمصدق، والمكذب، وفي أولئك مثلهم.

١٥ \_ سوء ظن الكفار برب العالمين.

#### 拳 拳 拳

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآةَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا فَيُ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ اللسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِد لَدُ شِهَابًا رَّصَدًا ۞ وَأَنَّا لَا نَدْرِى آَمُدُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۞ .

# 🕮 التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسَّنَا ٱلسَّمَآءَ﴾ هذا من كلام النفر من الجن، وهو معطوف على ما تقدم من أقوالهم.

وَوَأَنَّا لَمَسَنَا ٱلسّمَآءَ أصل اللمس باليد، وهو هنا مستعار للطلب، أي طلبنا خبر السماء بالاقتراب منها وفَوَجَدْنَهَا أي السماء ومُلِئَتَ حَرَسًا الحرس في الأصل جمع حارس، وهو الحافظ الرقيب، مثل خدم جمع خادم، ثم استعمل استعمال المفرد، وأصبح اسمًا للجماعة الذين يحرسون السلطان ونحوه، ولهذا وُصف في الآية بالمفرد، فقال: وحَرَسًا شَدِيدًا ولو عُدَّ جمعًا لقيل في الوصف: شدادًا. وقوله: ووَهُمُبًا جمع شهاب وهو قطعة عظيمة من النار تنفصل عن الكوكب، أو هو الكوكب نفسه ينقض لإحراق مسترق السمع.

قوله: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا ﴾ أي من السماء، و(من) تبعيضية

وقوله: ﴿مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾ أي لأجل استماع ما يتكلم به الملائكة من أمر الله واستراقه، والمقاعد جمع مَقْعد، وهو مكان القعود، قوله: ﴿فَمَن يَسْتَمِعِ﴾ أي من الشياطين، والفاء للتفريع، وقوله: ﴿أَلَانَ﴾ أي الوقت الحاضر، وهو وقت نزول الوحي، ﴿يَمِدَ لَدُ وجد) هذه تنصب مفعولًا واحدًا، فهي بمعنى أصاب وصادف، ومفعولها ﴿شِهَابًا﴾، و﴿رَصَدُا صفة.

ووقوع ﴿شِهَابًا﴾ في سياق الشرط يفيد العموم؛ لأن سياق الشرط بمنزلة سياق النفى في إفادة العموم.

وقوله: ﴿رَصَدًا﴾ أي مُرْصدًا، أي مهيَّتًا، ومُعَدًّا لمن رام استراق السمع، فهو من استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول؛ كقوله تعالى: ﴿ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ١١] أي مخلوقه.

ولما رأى الجن تشديد حراسة السماء وكثرة تساقط الشهب تساءلوا عن السبب في ذلك، فقالوا: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشُدًا ﴾ أي خيرًا.

وقالوا: ﴿أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ ﴾ ولم يقولوا: أراد الله؛ لأن الرب أخص بالأفعال من الإله، ولأن إرادة الرشد من آثار ربوبيته لهم، بمعنى: أراد بهم رشدًا؛ لأنه ربهم.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن أولئك النفر من الجن، يصعدون إلى السماء الاستراق
 السمع.

" ـ أن استراق السمع من السماء كان معتادًا للشياطين، وأن السماء لم تزل محروسة منهم بالملائكة والرجم بالشهب، كما يشهد له قوله سبحانه: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱستَرَقَ السَّعَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿ الحجر].

٤ ـ أن لمسترقي السمع قبل تشديد حراسة السماء مواضع يقعدون فيها للاستماع، ومُنعوا من ذلك بَعْدُ.

٥ ـ وفي هذه الآية ـ وهي قوله سبحانه ـ ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمَعِ ﴾ ـ مع الآيات الأخرى أنه كان لا يُرمى بالشهب، إلا من استرق السمع وخطف شيئًا من كلام أهل السماء، وبعد تشديد الحراسة كانوا يُرمَون بالشهب قبل أن يقتربوا من السماء، ويقعدوا في تلك المقاعد.

آ - أن الجن لا يعلمون الغيب، لقولهم: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِى ... ﴾
 وقد جاء هذا مصرحًا به في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا خَرَّ نَبَيَّنَتِ الْجِنْ أَن لَوْ
 كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ [سبا: ١٤].

٧ ـ إثبات الإرادة الكونية لله على التي بمعنى المشيئة،

لقوله: ﴿ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ، ومما جاء على هذا النوع من الإرادة قوله سبحانه: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَحُ صَدْرَهُ لِلإسْلَامِ وَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَحُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيهُ الأنعام: ١٢٥] ، وهذه الإرادة الكونية يقابلها الإرادة الشرعية ، وهي التي بمعنى المحبة ، ومن شواهدها قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يِكُمُ ٱلنُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، وقوله سبحانه: ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٧].

# والفرق بين الإرادتين:

- أ ـ أن الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم منها وقوع المراد.
- ب ـ أن الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع، سواء أكان مما يحبه الله أم مما لا يحبه، أما الإرادة الشرعية فلا تتعلق إلا فيما يحبه الله كال
- ٨ ـ ومن فوائدها أن أولئك النفر من الجن ترددوا في حكمة تشديد الحراسة على السماء، أهو لخير أراده الله بأهل الأرض، أم لغير ذلك.
- 9 حسن أدب أولئك الجن؛ حيث صرحوا بإضافة الرشد إلى الله، وهو الخير، وأبهموا في إضافة الشر، وإن كان هو بإرادة الله كذلك.
- واعلم أن الشر الذي في المخلوق لا يضاف إلى الله إلا بإحدى ثلاث طرق:
- أ \_ إما بصيغة العموم، أي يدخل في عموم المخلوقات، كما في

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٌ ﴾ [الزمر: ٦٢]، وكقولك: الخير والشركله من عند الله.

ب \_ وإما بإضافة الشر إلى ما خلق الله؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ [الفلت].

ج \_ أو بإضافته إليه سبحانه بصيغة البناء للمفعول؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

١٠ \_ ومن فوائدها أن الخير والشر كله بمشيئة الله.

١١ ـ إثبات الربوبية العامة، لقوله تعالى: ﴿ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ لَهُمْ ﴾.

١٢ ـ إيمان أولئك النفر بالقدر والربوبية العامة.

整 審 卷

🖨 قال تعالى: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ ﴾.

# 🕮 التفسير:

قوله: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلْلِحُونَ ﴾ ﴿ الصَّلْلِحُونَ ﴾ صفة لمحذوف ، أي منا القوم الصالحون ، أي أهل الصلاح والتقوى ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ ﴾ أي قوم غير صالحين ، وهذا قبل بعثة محمد ﷺ ، ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ أي فرقًا مختلفة ومذاهب شتى ، والطرائق: جمع طريقة ، أي كنا ذوي طرائق ، و ﴿ قِدَدُا ﴾ توكيد لطرائق ، والقدد جمع قِدَّة ، كَقِرَب جمع قِرْبة ، وأصل القدة القطعة من الجلد ونحوه ، فالجن في مذاهبهم فرق مختلفة متباينة .

### ෯ الفوائد والأحكام:

ا - أن الجن قبل مبعث النبي ﷺ فيهم المؤمن والكافر والصالح والفاسق، لقولهم: ﴿ كُنَّا طَرَابِقَ قِدَدًا ﴾، والمؤمن فيهم متبع لمن تقدم من الرسل، كموسى وعيسى ﷺ، كما قال تعالى عن السجن: ﴿ قَالُواْ يَكَوَّمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ٣٠].

٢ ـ أن الجن مكلفون؛ فمنهم المطيع، ومنهم العاصي.

٣ \_ تفاضل المؤمنين منهم.

٤ - أنهم فرق ومذاهب كالإنس، وهو ظاهر قوله: ﴿ كُنَّا طُرَابِّقَ وَدَدُا ﴾، ويشهد لهذا ما ساقه ابن كثير عن أحمد بن سليمان النجاد في أماليه بإسناده إلى الأعمش قال: يروح إلينا جني، فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز، قال: فأتيناهم به، فجعلتُ أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدًا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم، فقلتُ: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا(۱).

#### \* \* \*

قال تعالى: ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا آن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ
 هَرَبًا شَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (١٦/٩) ط. المنار. قال ابن كثير بعد أن ساق إسناد الخبر: «عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش».

## 🚆 التفسير:

قوله: ﴿ وَأَنَّا ظُنَنَّا ﴾ أي أيقنا، فالظن هنا بمعنى اليقين؛ كقوله تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

قوله: ﴿ أَن نَعْجِزَ الله أَي بالمغالبة مهما كانت قوتنا، وخصوا أنفسهم بقولهم: ﴿ أَن نُعْجِزَ الله ﴾ دون أن يقولوا: لن يعجز الله شيء، للاعتراف بعجزهم عن الامتناع منه والهرب عنه.

قوله: ﴿فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي حال كوننا في الأرض، وخصوا الأرض بالذكر؛ لأنها محل تمكنهم، وقالوا: ﴿ٱلأَرْضِ ﴾، ولم يقولوا: أرضنا، لإفادة التعميم، أي لن نعجزه في أي مكان من الأرض ﴿وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾ أي من موضع إلى موضع إذا طلبنا.

## ∰ الفوائد والأحكام:

١ \_ إيمان أولئك النفر من الجن بكمال قدرة الله عليهم.

٢ ـ أنهم عن الامتناع من الله في السماء والهرب منه أعجز.

#### \* \* \*

قال تعالى: ﴿وَأَنَا لَمَا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنَا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ فَلَا يَخَلَ بَخْسُا وَلَا رَهَقًا ﴿ إِنَّهُ .
 يَخَافُ بَخْسُا وَلَا رَهَقًا ﴿ ﴾.

## 🔛 التفسير:

قوله: ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَىٰ ﴾ ﴿ لَمَّا ﴾ ظرفية حينية مضمنة معنى الشرط، و﴿ اَلْمُدَىٰ ﴾ هو القرآن، وسمي

بذلك لكمال هدايته، ﴿ اَمَنَّا بِهِيَّ أَي صدقنا به، وأنه من عند الله، وهذا جواب الشرط.

وقوله: ﴿ فَهُنَ يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا ﴿ يَحتمل أَن يَكُونَ هَذَا مِن تتمة كلام الجن المحكي، ويحتمل أنه من كلام الله تعالى ابتداءً، بيانًا ببشارته بوعده سبحانه للمؤمنين.

قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ ﴾ من المكلفين ﴿ فَلَا يَخَافُ بَخَسُا ﴾ أي نقصًا من حسناته ﴿ وَلَا رَمَقًا ﴾ أي إثمًا يوضع عليه ظلمًا، قال ابن عباس ﴿ فَلَا يَخَافُ بَغَسًا وَلَا رَمَقًا ﴾ لا يخاف نقصًا من حسناته، ولا زيادة في سيئاته » (١).

وقوله تعالى: ﴿فَلَا يَخَافُ﴾ أي فهو لا يخاف، ولا بد من هذا التقدير؛ إذ لولاه لوجب جزم الفعل، لأنه واقع في جواب الشرط، كقوله تعالى: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤].

ولعل الحكمة في مجيء الفاء ـ والله أعلم ـ لتأكيد ترتيب الجزاء على الشرط، أي إن من آمن تحققت نجاتُه، وقيل: لتكون الجملة اسمية، فإن الاسمية أدل على الثبوت، وآكد من الفعلية في تحقيق مضمون الجملة، والله أعلم.

### ෯ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أن من أسماء القرآن الهدى.
- ٢ ـ أن النبي محمدًا ﷺ مبعوث إلى الجن.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في الجامع ٣٣٢/٢٣، وإسناده صحيح.

- ٣ \_ التحدث بنعمة الله.
- ٤ \_ الدلالة على فضل أولئك النفر من الجن.
- ٥ ـ أن الإيمان سبب للأمن، مما يخاف في الجزاء.

آن الإيمان بالله تعالى وبالقرآن متلازمان، وجه ذلك أنهم قالوا: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَّا بِهِيْ ، ثم قالوا: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَى الله الله ولم يقولوا: فمن يؤمن بالهدى، فدل على التلازم بين الإيمان بالله والإيمان بالقرآن.

#### \* \* \*

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْفَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَيْكَ فَعَرَوْا رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْفَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْفَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَهُمَ .

## 🗮 التفسير:

قوله: ﴿وَأَنَّا ﴾ هذا من كلام النفر من الجن، ﴿مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ ﴾ أي الذين آمنوا بمحمد ﷺ وبمن قبله من الأنبياء، ﴿وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ أي الكفار، وسُمُّوا قاسطين - أي ظالمين - لأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك.

يقال: قَسَط؛ إذا ظلم، ومصدره القَسْط ـ بفتح القاف وسكون السين ـ وأقسط؛ إذا أزال الظلم وعدل، وتسمى هذه الهمزة همزة الإزالة.

قوله: ﴿ وَمَنَ أَسُلَمَ فَأُولَيْكَ تَعَرَّوا ﴾ أي توخَّوا وقصدوا، وأصل التحري طلب الأحرى والأولى، ﴿ رَشَدًا ﴾ الرَّشد هو الصلاح والنفع، وهو يتضمن الإيمان والعمل الصالح، وذلك يفضي إلى غاية السعادة.

قوله ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهُ حَطَبًا ﴾ أي وقودًا توقد بهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلاَ اللهُمْ وَلَا لَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴿ إِنَّ عَمَرانَ].

## ∰ الفوائد والأحكام:

- ١ أن الجن فيهم المسلم والمشرك.
- ٢ ـ أن مبنى الإسلام على التوحيد، وهو أعدل العدل، وأن الشرك جور وظلم، بل أظلم الظلم.
- ٣ ـ الثناء على من أسلم بطلبه النجاة والسعادة عن تبصّر وتثبت، لقوله: ﴿ تَحَرَّوا ﴾.
  - ٤ ـ الثناء عليهم بحسن نظرهم، وسداد رأيهم.

٥ \_ بشارتهم بحسن العاقبة.

٦ - وضع السبب (الرَّشد) موضع المسبَّب (الثواب والنجاة)
 لدلالته عليه.

٧ - عظم ثواب المسلمين، لقوله: ﴿رَشَدُا﴾، فالتنكير للتعظيم.

٨ ـ شدة وعيد القاسطين.

٩ ـ تحقير القاسطين يوم القيامة، وتهوين شأنهم، لقوله:
 ﴿ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾.

١٠ \_ إثبات النار، وأن من أسمائها جهنم.

١١ \_ أن الجن كالإنس؛ مجزيون بأعمالهم خيرها وشرها.

#### \* \* \*

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَكُم مَّاةً عَدَقًا اللَّهِ فَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ. يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا الله ﴿ .

### 🔛 التفسير:

قوله: ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَنُّوا ﴾ ﴿وَأَلَّوِ ﴾ أصلها: (أن) و(لو)، و(أن) هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة عطف على قوله: ﴿أَنَّهُ ٱسْتَمَّعَ ﴾ في الآية الأولى، فهو من جملة الموحَى، أي أوحي إليّ (أنْ لوِ اسْتَقَامُوا) فموضعها الرفع، فهي نائب فاعل.

و(لو) حرف شرط غير جازم، ﴿أَسْتَقَنُّمُوا ﴾ أي ساروا على

بصيرة وثبات، وهذا فعل الشرط، وجواب الشرط هو قوله: ﴿ لَأَسَقَيْنَهُم مَّاةً غَدَقًا ﴾ أي كثيرًا، وليس المراد خصوص السقيا، بل عموم الرزق، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اَمَنُواْ وَاتَقَوَّا لَفَنَحَنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْمِبُونَ إِنَّ اللَّعراف]، وقوله عَلى: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْحِتَبِ ءَامَنُواْ يَكْمِبُونَ إِنَّ وَلَا يَعْمِهُم بَنَاتُهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمَنُواْ وَلَوْ أَنَهُمْ أَمَنُواْ وَمَا أُنُولَ إِلَيْهِم مِن رَبِهِمْ لَأَكُونُ اللَّهِ وَمِن تَعْتِ النَّعِيمِ فَي وَلَوْ أَنَهُمْ أَمَانُوا المائدة]. وأَنْ أَمْلُونُ فَي وَلَوْ أَنَهُمْ مَن مَنْ رَبِهِمْ لَأَكُونُ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَعْتِ النَّعِيمِ فَي وَلَوْ أَنْهُمْ مَن أَنْهُمْ مِن رَبِهِمْ لَأَكُونُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مِن رَبِهِمْ لَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ إِلَى إِلَيْهِمْ مِن رَبِهِمْ لَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ إِلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْلَا اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

وقوله ﴿ لَنَفْنِنَهُمْ فِيدٍ ﴾ أي لنختبرهم فيه أيشكرون أم يكفرون؟ واللام للتعليل والضمير في قوله: ﴿ فِيدٍ ﴾ يعود على الماء الذي هو أصل الأرزاق.

وحرف (في) يدل على أن الابتلاء يكون فيما ينعم الله به على عباده؛ بإيجاب الواجبات، وبالمصائب، ونظير حرف (في) في هذه الآية قوله تعالى: ﴿ لَتُبَلُونَ فِي أَمُولِكُم مُ وَأَنفُوكُم وَ أَنفُوكُم وَأَنفُوكُم وَ أَنفُوكُم وَأَنفُوكُم وَأَنفُوكُم وَأَنفُوكُم وَهِ الله في المواضع؛ لأن الأموال والماء الغَدَق الذي تنشأ عنه الأرزاق محل للابتلاء، فلذلك دخل عليها حرف (في) الذي هو للظرفية.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ﴾ (مَن) اسم شرط جازم، ﴿يُعْرِضُ﴾ فعل الشرط.

قوله ﴿عَن ذِكْرِ رَبِهِ ﴾ يحتمل أن المراد بالذكر ذكرُ العبدِ ربَّه بأنواع العبادة، فيكون من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، ويحتمل

أن المراد به التذكير، وهو الوحي الذي أنزل الله، فيكون من إضافة المصدر إلى الفاعل، والمعنيان متلازمان، فمن أعرض عن هذا أعرض عن هذا.

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ اللهِ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤]، فقد حكى فيها القولان.

قوله: ﴿ يَسَلُكُهُ عَذَابًا ﴾ هذا جواب (مَنْ)، أي يدخله، وتعدى الفعل (سلك) بنفسه إلى المفعول الثاني؛ لأنه مضمن معنى (يدخله)، وإلا فهو يتعدى إليه بـ (في)؛ كقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ المُجْرِمِينَ ﴾ [الحجر].

قوله: ﴿عَذَابًا صَعَدُا﴾ أي شاقًا شديدًا، يعلو المعذَّب ويغلبه ويغلبه ويغمره، ف (صَعَدُ) مصدر صَعِد - كفَرح - وُصِفَ به العذابُ مبالغةً.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ أن الاستقامة على طريق الحق سبب لإسباغ النعم.

٢ ـ أن الماء سبب لأرزاق العباد، ولهذا سماه الله رزقًا في قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَخْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الجاثية: ٥].

٣ \_ أن من حكمة الله في إسباغ النعم ابتلاء العباد.

 ٤ ـ الابتلاء فيما ينعم الله به على عباده بالواجبات وبالمصائب.

٥ ـ تعليل أفعال الله، وإثبات الحكمة له ١١١١ الله، وإثبات الحكمة له ١١١١ الله، وإثبات

٦ ـ أن الإعراض عن ذكر الله، كفران لنعمه.

٧ ـ أن الإعراض عن ذكر الله، سبب للعذاب الشديد.

٨ ـ أن شكر النعم باتباع الهدى.

٩ ـ التحذير عن الإعراض عن ذكر الله، وكفران النعم.

١٠ ـ الترغيب في الشكر واتباع الحق.

۱۱ ـ إثبات الربوبية الخاصة، لقوله: ﴿ذِكْرِ رَبِّهِ ﴾، ومن مقتضى هذه الربوبية التأييد والنصر والحفظ.

#### \* \* \*

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۚ ﴿ ﴾.

# 🔛 التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَهِ الجملة معطوفة على المرفوع في قوله: ﴿أُوحِى إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَع فمضمونها مما أوحي به، أي وأوحي إلي أن المساجد لله، فالمصدر المنسبك من (أن) واسمها وخبرها، نائب فاعل (أوحى).

و(المساجد) جمع مَسْجِد، وهو البيت المبني للصلاة والعبادة لله، ومعنى الآية: وأن المساجد مختصة بالله، أي

بعبادته ﷺ ﴿ وَلَا تَدْعُوا ﴾ فيها ﴿ مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ غيره، فالفاء للتفريع، فُرِّع على اختصاص كون المساجد لله النهي عن أن يدعوا مع الله أحدًا.

ويحتمل أن ﴿ ٱلْمَسَجِدَ ﴾ في الآية بمعنى: السجدات جمع (مَسْجَد)، فتكون مصدرًا ميميًا، أي السجود.

وعلى هذا فيكون التعبير بالمساجد عن الصلوات من باب التعبير بالجزء عن الكل، بيد أن السجود من أهم أركانها، والمساجدُ مكانها. ومعنى الآية على هذا: وأن السجود لله تعالى فحسب، فلا تعبدوا أحدًا مع الله، ولا تسجدوا إلا له.

### ∰ الفوائد والأحكام:

١ - أن المساجد إنما تبنى لعبادة الله وحده، فهي بيوت الله
 التي أذن أن ترفع.

٢ ـ فضل المساجد وتشريفها حيث أضافها الله إليه، فالإضافة هنا للتشريف، والإضافة في قوله ﷺ: (صلاة في مسجدي هذا...)<sup>(١)</sup>
 للتعريف.

- ٣ ـ أن السجود لا يكون إلا لله.
- ٤ \_ النهي عن دعاء غير الله، أي عبادة غير الله.
- ٥ \_ أن العبادة حق لله لا يجوز صرفه لغيره، وهذا هو التوحيد، وضده الشرك، وهو دعوة غيره معه.
- ٦ \_ وجوب الإخلاص في دعاء المسألة، فلا يُسأل أحد معه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٣٣)، ومسلم (١٣٩٤)، عن أبي هريرة ﷺ.

فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما سؤال المخلوق ما يقدر عليه فمنه ما يجوز أو يكره أو يحرم.

#### \* \* \*

🖨 قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لِبَدًا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللّهُ اللّهُو

### 🔛 التفسير:

قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَنَّا قَامَ عَبْدُ اللّهِ وَالْجَمَلة عطف على قوله: ﴿ أُوجِى إِلَى النبي عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى النبي عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى النبي عَلَيْهُ اللهِ عَلَى النبي عَلَيْهُ اللهِ عَلَى النبي عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله وَوَعَبْدُ اللهِ هو محمد النبي عَلَيْهُ ووصف الله نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أشرف المقامات؛ في مقام التحدي بإنزال القرآن عليه، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِهَ لَيْكُونَ مِعَبْدِهِ لَيَكُونَ الْمَعْمَلَ الْمَسْجِدِ اللهِ وعبادته، كما في هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ فَامَ عَبْدُ أَلَهِ يَدْعُوهُ ﴾ أي يعبد الله بالصلاة وقراءة القرآن ﴿ كَادُواْ يَكُونُونَ ﴾ أي الجن، و(كاد) من أفعال المقاربة، وقوله: ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ ﴾ أي على عبد الله، وهو الرسول ﷺ.

قوله: ﴿لِلدَّا﴾ أي كاللِّبدَ متراكمين مزدحمين بعضهم على بعض، حرصًا على سماع القرآن، واللِّبد جمع لِبْدة كقِرَب جمع

قِرْبة، وأصله ما تلبَّد من صوف ونحوه، ومنه لِبْدة الأسد للشعر المتراكم فوق رقبته وكتفيه، وبه لقب الأسد فيقال ذو لبدة، وفي المثل أمنع من لِبدة الأسد، والكلام في الآية على التشبيه، أي كادوا يكونون عليه مثل اللبد.

#### ∰ الفوائد والأحكام:

١ ـ وصف الرسول ﷺ بالعبودية لله، وهي العبودية الخاصة
 التي تكون عن اختيار، أي اختيار من العبد.

٢ ـ فضيلة النبي ﷺ لوصفه بالعبودية، والعبودية لله ﷺ عاية الحرية، ففيها شرف للعبد.

٣ \_ أن معنى الدعاء العبادة، وأعظمها الصلاة.

٤ ـ أن النفر من الجن سمعوا القرآن من الرسول على وهو يصلي، كما يدل له حديث ابن عباس، وفيه أن الجن وجدوا النبي على بنخلة ـ بين مكة والطائف ـ يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: «هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء»(١).

٥ ـ شدة اقتراب النفر من الجن من النبي ﷺ لإعجابهم بالقرآن، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدُا﴾ أي متراكمين متزاحمين على الرسول ﷺ لسماع القرآن.

٦ \_ فضل النفر من الجن لحرصهم على سماع القرآن.

李 李

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٣٧)، ومسلم (٤٤٩).

﴿ ثُم يأمر الله نبيه محمدًا ﷺ بأن يجهر بالتوحيد فقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آذَعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِدِ آحَدًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

### 🔛 التفسير:

وَقُلْ أَيها النبي وَإِنَّا أَدْعُواْ رَبِي وحده، وهذا أسلوب قصر يفيد التأكيد، أي لا أدعو غيره. وولا أُشْرِكُ بِدِ آحداً هذه الجملة تأكيد للقصر.

#### 🕸 الفوائد والأحكام:

ا ـ أمر الله نبيه ﷺ بإعلان التوحيد، ومواجهة المشركين بألّا يعبد إلا الله.

٢ ـ البراءة من كل ما يُعبد من دون الله.

٣ ـ إثبات ربوبيته تعالى، والاعتراف بذلك.

٤ - أن الخالق المالك المنعم هو المستحق للعبادة، وذلك مستفاد من قوله: ﴿رَبِينَ﴾.

٥ ـ أنه لا يستحق العبادة غير الله، وأن كل معبود سواه باطل.

#### 卷 卷

ولما أمر الله نبيه ﷺ بإعلان التوحيد، ومواجهة المشركين بألّا يُعبد إلا الله وحده = أمره أن يعلن لهم أنه رسول مبلغ لا يملك لهم شيئًا، فقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنِّ لاَ أَمْلِكُ لَكُرُ ضَرّاً وَلا رَشَدًا ﴿ قُلْ اللهِ مَن اللهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ إِلّا بَلَغًا مِنَ اللهِ وَرَسُلُنِهِ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيها آبَدًا ﴿ اللهِ اللهِ وَرَسُلُنِهِ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيها آبَدًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيها آبَدًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### 🚾 التفسير:

وْقُلَ بِا أَيها الرسول وإِنِي لا آَمَلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا رَشَدَا في الآية احتباك (١)، فإن ذكر الضَّر أولًا دل على حذف النفع ثانيًا، وذكر الرشد ثانيًا دل على حذف الضلال أولًا، فيكون المعنى: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا ولا رشدًا ولا غيًّا.

والضَّر ـ بفتح الضاد ـ ضد النفع، وهو شائع في كل ضرر، أما الضُّر ـ بالضم ـ فهو خاص بما في النفس؛ كمرض وهزال.

قوله تعالى: ﴿ أُلُّ تَكُرار الأمر فيه تأكيد للجملة، واهتمام بمضمونها، ﴿ إِنِّ لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ ﴾ أي لن يعصمني من الله ﴿ أُحَدُّ كَائنًا من كان إن أرادني الله بسوء، و(أحد) لا يستعمل إلا في النفي غالبًا، ﴿ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّ ﴾ أي ملتجأ، ﴿ إِلَّا بَلَغًا مِنَ اللهِ ﴾ استثناء متصل من ﴿ رَشَدً ﴾ في الآية السابقة، وجاءت الآية وهي قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّ لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدُّ ﴾ معترضة بين المستثنى منه والمستثنى لتأكيد نفي الاستطاعة، فليس الفاصل بينهما أجنبيًا.

و ﴿ بَلَغًا ﴾ اسم مصدر لـ (بلّغ)، ومعناه أوْصَل الكلام، قوله: ﴿ وَرِسَلَتِهِ ﴾ وَمِنَ الله ، وقوله: ﴿ وَرِسَلَتِهِ ﴾ معطوف على ﴿ بَلَغًا ﴾ أي وبلاغ رسالاته، ومعنى الآية: لا أملك لكم نفعًا؛ إلا تبليغ ما جئتكم به من القرآن الذي هو بلاغ من الله،

<sup>(</sup>۱) الاحتباك: هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، وفي الثاني ما أثبت نظيره في الأول؛ وهو عندهم من ألطف الأنواع البديعية وأبدعها، والاحتباك مأخوذ من الحبك، الذي معناه الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة.

وتبليغ رسالاته، وهي كل ما أرسل به الرسول ﷺ مما في الكتاب والسُّنَّة من الأخبار والشرائع.

وعلى هذا، فالبلاغ الذي من الله هو القرآن، و(الرسالات) كل ما أرسل به الرسول على وأُمر بتبليغه؛ من ألفاظ القرآن وبيان معانيه، وما اشتملت عليه السنة من الأخبار والشرائع. فعلى هذا فعطف (الرسالات) على (البلاغ) من عطف العام على الخاص.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ المراد بالمعصية هنا الكفر بدليل ذكر الخلود المؤبد في قوله: ﴿ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ .

قوله: ﴿ وَمَن يَعْضِ ﴾ راعى لفظ (مَنْ) في (يعص) ثم راعى معنى الجمع، فقال ﴿ خَالِدِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ فِيهَا ﴾ أي في جهنم ﴿ أَبَدًا ﴾ أي بلا نهاية، وهو ظرف زمان.

#### ₩ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ اعتراف النبي ﷺ بالعبودية، والعجز عن خصائص الإللهية.
  - ٢ ـ أن الله تعالى هو النافع الضار.
- ٣ ـ بطلان ما يدعيه الغالون من إلهيته ﷺ، أو غيره من الأنبياء والصالحين.
- ٤ ـ الرد على المشركين الذين يتعلقون بالملائكة، أو الأنبياء،
   أو الأولياء، ويتخذونهم أربابًا.

٥ ـ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك نفع الخلق؛ إلا بإبلاغهم رسالات الله.

٦ ـ أن الخير والرشد فيما جاء به الرسول ﷺ من رسالات الله.

٧ \_ أنه لا أحد يعصم أحدًا من الله فيما يريده به.

٨ ـ عجز الخلق وضعفهم، ولو اجتمعوا.

٩ ـ أنه لا ملجأ من الله؛ إلا إليه.

١٠ ـ أن النجاة، والسعادة في طاعة الله، واتباع رسوله ﷺ.

١١ ـ أن الهلاك، والشقاء في معصية الله ورسوله ﷺ.

11 \_ الوعيد بالخلود في جهنم لمن عصى الله ورسوله على الله ورسوله على الله ورسوله على الله والتكذيب لرسوله على الله وعلى هذا فالمعصية في الآية معصية الكفر لا كل معصية، خلافًا للمعتزلة، ولا بد من هذا؛ لأن ما دون الشرك من المعاصي تحت مشيئة الله، ولا توجب الخلود في النار، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُهُ وَالنساء: ٤٨]، ولأحاديث خروج الموحدين من النار.

#### 泰 泰

وَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا الله عَلَى الله عَلَى الله عَدَدًا الله عَدَدُونَ الله عَدَدًا الله عَدَدُا الله عَدَدُا الله عَدَدًا الله عَدَد

#### 💹 التفسير:

﴿ حَتَّى ﴾ حرف ابتداء وغاية، فهو غاية لمحذوف يدل عليه

السياق، أي لا يزالون مستضعفين للمؤمنين، مستقلين لهم حتى إذا رأوا ما يوعدون...

قوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَوَاْ مَا يُوعَدُونَ الرؤية هنا بصرية، و(مَا) اسم موصول بمعنى الذي، وفيه إبهام، وقد بيّن الله تعالى هذا الإبهام في سورة مريم بقوله سبحانه: ﴿حَقَّ إِذَا رَأَوَاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْإِبهام في الدنيا أو الساعة الْعَذَابَ وَإِمَّا السَاعَة وهي القيامة أو ساعة موتهم.

قوله: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ أي عند رؤيتهم ذلك وتحققهم صحته، والسين للتنفيس والتوكيد، ﴿مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا﴾ أي معينًا، وحاميًا ﴿وَأَقَلُ عَدَدًا﴾ أي جندًا وأعوانًا، أهم، أم محمد ﷺ والمؤمنون؟ فيبطل ظن الكافرين ويظهر كذبهم إذا تبينوا أنه لا ناصر لهم ولا معين، ففي ضمن هذا الخبر تهديد لهم بوقوع ما وعدوا به مع عجزهم عن دفعه عن أنفسهم.

وقوله: ﴿فُسَيَعْلَمُونَ﴾ من الكلام المنصف المسكت للخصم المشاغب، وسبق التعريف بهذا النوع من الكلام في تفسير أواخر سورة الملك.

#### 🕸 الفوائد والأحكام:

ا ـ انكشاف الحقائق للمكذبين إذا عاينوا ما أوعدوا به من العذاب أو القيامة أو ساعة موتهم، كما قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾ الآية [مريم: ٧٥].

٢ ـ ظهور كذب الكافرين، وخيبة ظنهم إذا رأوا ما يوعدون،
 كما قال تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا أَنَّهُمْ كَانُوا كَنْدِينَ ﴿ [النحل: ٣٩].

٣ ـ ظهور عجزهم، وضعف قوتهم في ذلك اليوم، وأن القوة لله جميعًا كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ١٦٥].

٤ ـ قرب حصول هذا الوعيد لقوله: ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ ، فإن السين للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب، كما قال تعالى ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَهُ فَرِيبًا ۞ [المعارج]، وكما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةً ﴾ [الروم: ٥٥].

7 ـ الإشارة إلى اغترار الكافرين بقوتهم وعَدَدهم في الدنيا وفخرهم على المؤمنين بما أوتوا، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمُ عَلَى المؤمنين بما أوتوا، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمُ عَلَى المؤمنين كَفَرُوا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا أَيّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا عَلَيْتُ وَمَا مَن شك في أن هذه الحال واقعة اليومَ فالكفار يرون المسلمين كالذر، ولقد أعان المسلمون أعداءهم عليهم بتقصيرهم في دينهم.

#### \* \* \*

﴿ قَالَ تعالَى: ﴿ قُلُ إِنْ أَدْرِعَتَ أَقَرِيبُ مَّا نُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ﴿ قَالَ تعالَى : ﴿ قُلُ إِنْ أَدْرِعَتَ أَقَرِيبُ مَّا نُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِيّ أَمَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ إِلَا مَنِ لَيْعَلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رَسَلُاتِ رَبِّمِ مَ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِ مَ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿ إِلَهُ ﴾ .

### 🕮 التفسير:

وَأُلَّ ﴾ يا أيها النبي للمكذبين ردًا على سؤالهم عن وقت ما

أوعدوا به من العذاب، أو الساعة، وهو قولهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لهم: ﴿إِنْ أَدْرِئَ ﴾ أي ما أدري ﴿أَقْرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ أي أقريب حلوله ﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي ٓ أَمَدًا ﴾ أي زمانًا طويلًا.

وهذا التردد والتفويض الذي أمر الله به نبيه لا ينافي ما أخبر به من قرب الساعة؛ فإن ما بقي من عمر الدنيا قليل بالنسبة إلى ما مضى، وأيضًا فلتحقق وقوعها وصفت بالقرب، ومع ذلك فلا يعلم الرسول علي مدى الزمان الذي دون الساعة، ولهذا أمر الله نبيه أن يفوض علم الساعة إلى الله؛ كقوله تعالى: ﴿يَسْتُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةُ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا الله والأحزاب]، وغيرها من الآيات.

قوله تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي هو عالم الغيب، والمعنى: ربي عالم الغيب، وهو كل ما غاب عن العباد مما اختص بعلمه سبحانه، أو أعلم به مَنْ شاء مِنْ خلقه.

قوله: ﴿ وَلَلَا يُظْهِرُ ﴾ الفاء تفريعية، لترتيب عدم الإظهار على تفرده بعلم الغيب على الإطلاق، ﴿ وَلَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ هِ أَي فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ عَلَى الإطلاق، ﴿ وَلَلَّ مَنِ العباد ﴿ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن يُطلع على غيبه الذي اختص به ﴿ أَحَدًا ﴾ من العباد ﴿ إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِن رَسُولِ ﴾ أي إلا مَنْ شاء مِمّن اختاره، وارتضاه لرسالته فإنه سبحانه يطلعه على ما شاء من علم الغيب من العلوم والشرائع، فيشمل ذلك جميع مسائل الدين الخبرية والطلبية، فإن الرسول لا يعلم من ذلك إلا ما علمه ربه، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا علمه ربه، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا علمه ربه، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ

مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [الـنـــاء: ١١٣] وقــال تعالى عن الرسل: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩].

والاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ متصل، وقوله: ﴿مِن رَسُولِ بيان للإبهام في الاسم الموصول (من)، فيعم كل رسول.

قوله: ﴿ وَإِنَّهُ يَسْلُكُ الفاء للتفريع، وقوله: ﴿ وَاللّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ مَرْتُ خُلْفِهِ وَصَدَّا لَهُ يحفظ من اختاره لرسالته فيجعل من بين يديه ومن خلفه ﴿ رَصَدًا ﴾ أي حفظة، وأصل الرَّصَد الحرس جمع راصد، والمراد الملائكة فهم يرصدون الرسول ويحفظون؛ كالحرس، فلا تصل إليه الشياطين ولا تناله بسوء، ولا تلبس عليه الوحي الذي خصَّه الله به، ومعنى ﴿ يَسُلُكُ ﴾ يجعل أو يرسل، وقوله: ﴿ مِنْ نَلْفِهِ ﴾ كناية عن جميع الجهات ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدُ أَبَلَغُوا وَ رَسَلُكُ ﴾ واللام في ﴿ لِيَعْلَمُ ﴾ للتعليل، والمعنى يسلك من أجل أن يعلم، وفاعل (يعلم) قيل: الرسول محمد ﷺ، واختاره ابن جرير (۱).

فالمعنى ليعلم الرسول أن قد ﴿أَبَلَغُوا ﴾ أي الملائكة النازلون عليه بالوحي، أو الرسل الذين مضوا فله بهم أسوة، وجملة ﴿أَن ﴾ المخففة وما دخلت عليه في موضع نصب مفعول به لـ (يعلم).

وقيل: فاعل (يعلم) الله، فيكون المعنى على هذا: يسلك سبحانه الرصد ليعلم أنْ قد أبلغ الرسلُ ما أرسلهم به، وهذا القول هو اختيار الأكثرين كما قال الآلوسي (٢)، وهو الأظهر وذلك:

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲۳/۲۵۳).

١ ـ لتتحد الضمائر المرفوعة المسند إليها أفعال: يسلك،
 يعلم، أحاط، أحصى.

٢ ـ ولأن تعليل أفعال الله بالعلم كثير في القرآن، دون تعليلها
 بعلم الرسول ﷺ.

وعلى هذا فالعلم في الآية هو علم الظهور والوجود؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ في موضع نصب على الحال، أي وقد أحاط، والمعنى: قد أحاط الله قدرة وعلمًا بما عند الرسل من الأحوال، والأعمال الظاهرة والباطنة في عبادتهم، ودعوتهم، وغير ذلك.

قوله: ﴿وَأَحْمَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ عطف على جملة (أحاط) و﴿عَدَدًا ﴾ تمييز محول عن المفعول، والمراد بالشيء المعنى اللغوي، وما يصح أن يعلم ويخبر عنه، فيتناول الموجودات والمعدومات.

وعطف هذه الجملة ﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ على التي قبلها من عطف العام على الخاص لإرادة التعميم، وفيه الترقي من العلم بأحوال الرسل إلى العلم بالأشياء كلها على وجه التعميم.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أن الرسول ﷺ لا يعلم الغيب.
- ٢ ـ أنه ﷺ لا يعلم متى الساعة لا تحديدًا ولا تقريبًا.
- ٣ ـ أن ما لا جواب له من الأسئلة عند المسؤول يجب فيه التفويض إلى الله تعالى.
- ٤ ـ أن الساعة وإن كانت قريبة فلا يعلم مدى هذا القرب
   إلا الله.
  - ٥ ـ أن الله ﷺ هو المتفرد بتقدير الزمان.
- ٦ ـ إثبات الأفعال الاختيارية لله ﷺ، لقوله: ﴿ أَمْ يَجْعَلُ لَلهُ
   رَبِّ أَمَدًا ﴾.
  - ٧ ـ أن الله ﷺ هو عالم الغيب وحده.
  - ٨ ـ أن الله يطلع مَنِ ارتضى مِنْ رسله على ما شاء من غيبه.
- ٩ ـ أن الله يختار لوسالاته مَنْ يوتضي من عباده، قال تعالى:
   ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥].
- ۱۰ ـ حفظ الله لمن أرسله بحفظه من بين يديه ومن خلفه صيانة للوحى.
- ١١ ـ حفظ الوحي حين تنزل به الملائكة من مسترقي السمع، كما

في أوائل السورة في قوله: ﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَعِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ [الجن: ٩]، وحفظه بعد بلوغه للرسول البشري كما في هذه الآية، ففيه:

١٢ ـ التناسب بين آخر السورة وأولها، وهذا من وجوه الإعجاز.

١٣ ـ تعليل أفعال الرب ﷺ، لقوله ﴿ لِيَعْلَمُ ﴾.

١٤ ـ إثبات صفة العلم لله تعالى.

١٥ ـ تعليل بعض أفعال الرب سبحانه بعلم الظهور والوجود.

١٦ ـ وعد الرسل ومن استجاب لهم بالثواب، كما يتضمنه ذكر العلم في قوله: ﴿ لِيَعْلَمُ ﴾.

١٧ \_ وعيد المعرضين عن دعوة الرسل بالعقاب.

١٨ ـ أن واجب الرسل هو تبليغ ما أُرسلوا به، كما قال تعالى: ﴿فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥].

١٩ \_ إحاطة علم الله بما لدى الرسل عليهم الصلاة والسلام.

٢٠ علم الله بكل شيء علمًا مفصلًا شاملًا لكل صغير وكبير، متقدم ومتأخر، في السماء أو في الأرض، كما قال سبحانه:
 وَثُلُ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ٢٩].





### 🕸 قال الله تعالى:

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ۞ قُرِ ٱلْيَلَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ نِصْفَهُۥ أَوِ ٱنقُضْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْفُرْمَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْتَلِ هِى أَشَدُ وَطْنَا وَأَفْوَمُ قِيلًا ۞ .

### 🔛 التفسير:

﴿ يَا أَيُّا الْمُزَّمِلُ ﴾ المزمل: المتلفف بالثياب، أصلها: المتزمل أدغمت التاء في الزاي، وهذا نداء من الله لنبيه ﷺ بالوصف الذي كان عليه عند نزول القرآن، آمرًا له سبحانه بقيام الليل وترك النوم والتزمل في الثياب.

ونداؤه ﷺ بهذا الوصف من قبيل التلطف به؛ كقوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ﷺ: (قم يا نومان)(۱)، وقوله لعلي ﷺ: (قم أبا تراب)(۲)، حين رآه نائمًا، وقد شخص التراب إلى جسده،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۸۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٣٠)، ومسلم (٢٤٠٩)، وذكر راوي الحديث سهل بن سعد رفي الله عن الله عن الله عن الله عن التراب، وكان يفرح إذا دعي به.

فنداء الله لنبيه بالمزمل تلطف به عليه الصلاة والسلام؛ ولأن المطلوب منه ضد هذه الحال، وهو الجد والتشمير بإحياء الليل بالعبادة.

قوله تعالى: ﴿ وَ اللَّيْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَمالِ اللَّهِ فِي السَّرع، ولذا لم يُقيّد، والصلاة جامعة لأنواع الأعمال الظاهرة والباطنة، وهي عمادها، وقد كان قيام الليل واجبًا على النبي عَلَي وأصحابه بهذه الآية حتى نُسخ بالآية الأخيرة من السورة، وقيل: نسخ وجوبه عن الأمة، وبقي واجبًا في حقه عليه الصلاة والسلام، وفُسِّر بذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱليَّلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ الْفِلَةُ لَكَ اللَّهِ الإسراء: ٧٩] في أحد القولين.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مستثنى من الليل الذي أُمر بقيامه، فاستثنى منه القليل لراحة الجسد.

قوله: ﴿ نَضْفَهُ ﴾ الصحيح أنه بدل بعض من كل من الليل لبيان مقدار وقت القيام، وهو أحد ثلاثة أشياء:

نصف الليل، أو دون النصف وهو الثلث، أو أزيد من النصف ودون الثلثين، لقوله تعالى في آخر السورة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدَنَى مِن ثُلُثِي ٱلْتِلِ وَنِصْفَهُ ﴿ [المزمل: ٢٠]، وهذا هو الصواب.

وقيل: إن ﴿ فَصَفَهُ وَ بدل من ﴿ فَلِيلًا ﴾، فيكون بيانًا لمقدار ترك القيام، وليس بجيد؛ لأن المقصود بيان وقت القيام لا وقت ترك القيام، كما يدل له قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَقِصَفَهُ وَثُلْكُهُ ﴾ [المزمل: ٢٠].

قوله: ﴿وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ معطوف على قوله: ﴿قُرِ ٱلْتِلَ﴾ أي ورتّل القرآن في صلاتك، معناه اقرأ على مهل، كما قال تعالى:

وَوَقُرَءَانَا فَرَقَنَهُ لِلَقَرَآهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ [الإسراء: ١٠٦] أي على مهل وتؤدة، و فرتّرتِيلًا مصدر مؤكد، والترتيل عند أهل الأداء مرتبتان:

ا**لأولى**: التحقيق.

الثانية: التدوير.

وكلتاهما تتضمن إعطاء كل حرف حقه من المد، والغنن والإعراب؛ إلا أن التحقيق أتم (١).

وليس الترتيل هو التمطيط الذي يفعله بعض القراء بحجة التغني بالقرآن، فإنه يتحقق الترتيل والتغني دون ذلك التمطيط والتكلف، وبالترتيل يحصل التدبر لآي القرآن والتأثر بمواعظه.

قوله: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ ﴾ أيها النبي، أي بالوحي إليه ﴿قَوْلاً فَقِيلاً ﴾ أي كلامًا متضمنًا لتكاليف شاقة، وهي الأوامر، والنواهي، فالعمل بها ثقيل، وأعظم من ذلك الدعوة إلى الله، وهي الغاية من إرسال الرسل، والقيام بها شاق على النفس، فإن من المعلوم أن دعوة الخلق إلى ما يخالف أهواءهم، وعاداتهم، وملة آبائهم وسيرة أسلافهم عبّ ثقيل وشاق على النفس، وتنكير ﴿قَوْلاً ﴾ للتفخيم.

وقوله سبحانه: ﴿عَلَيْكَ ﴾ دون (إليك) مناسب لما بعده، فإن (على) تدل على الوجوب، وثقل ما يُلقى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ الْتَلِ﴾ أي الصلاة الناشئة ينشئها المصلي أية ساعة من ساعات الليل، أو من بعد العشاء، أو بعد النوم. ﴿مِي أَشَدُّ وَمُكَا﴾ أي ثباتًا وطمأنينة وتواطأً بين القلب، واللسان، وأعظم تأثيرًا،

<sup>(</sup>١) النشر، لابن الجزري (١/ ٢٠٥).

قوله: ﴿وَأَقُومُ قِيلًا ﴾ أي أبين أداءً وأسلم من الغلط في التلاوة، وذلك أن الليل وقت السكون، وفراغ القلب من الشواغل بخلاف النهار.

وقيل في قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ إن الجملة معترضة بين الأمر بالقيام والترتيل وبين التعليل بذكر صفة صلاة الليل، ووجه الاعتراض ـ والله أعلم ـ الدلالة على أن قيام الليل من أعظم ما يعين على القيام بالتكاليف الشاقة، وهذا شأن الصلاة فرضها ونفلها، فإنها مما أمر بالاستعانة به، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّعَينُوا بِالصَّلَةِ وَالسَّلَوةِ ﴾ [البقرة: ٤٥]، والله أعلم.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ \_ مراعاة حال المخاطب بذكره بالصفة التي هو عليها.
  - ٢ ـ التلطف من الله في خطابه لنبيه ﷺ.
- ٣ ـ استثارة همته عليه الصلاة والسلام للقيام بما أمر به.
- ٤ ـ أن التلفف في الثياب، والنوم لا يليق بحامل الرسالة،
   ولهذا أُمر بقيام الليل.
  - ٥ ـ وجوب قيام الليل على النبي ﷺ، وأصحابه ﷺ.
- ٦ ـ بيان مقدار وقت القيام، وقد نسخ ذلك في حق الصحابة
   بآخر آية من السورة.
- ٧ ـ الأمر بترتيل القرآن في قيام الليل، والأشبه أنه للاستحباب.
  - ٨ ـ وعد الرسول ﷺ بنزول قرآن يتضمن شرائع شاقة.
- ٩ ـ أن إلقاء الوحى إلى الرسول ﷺ يكون ثقيلًا أحيانًا، قالت

عائشة وانه كان ليوحى إلى رسول الله وهو على راحلته فتضرب بجرانها الله وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت وفي قال: «فأنزل الله على رسوله وفي وفخذه على فخذي فثقلت على، حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله وغير أولي النساء: ٩٥] (٢).

١٠ \_ فضيلة قيام الليل، وذلك من وجهين:

أ \_ من الأمر به.

ب \_ لقوله: ﴿ أَشَدُّ وَطْكَا وَأَقْرُمُ قِيلًا ﴾ وقد قال ﷺ: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) (٣).

١١ ـ الإشارة إلى التفرغ في الصلاة من الشواغل، ولهذا
 كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار.

١٢ ـ أن تواطؤ القلب واللسان في الصلاة مطلب شرعي، وهو
 من كمال الصلاة.

١٣ ـ أن البيان والوضوح في التلاوة مُرغَّب فيه شرعًا، وهو
 من كمال التلاوة.

#### 帝 辛 辛

وَاذَكُرِ اَسْمَ رَبِكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿ وَاذْكُرِ اَسْمَ رَبِكَ وَانْكُرِ اَسْمَ رَبِكَ وَبَيْلًا ﴿ وَالْفَرِبِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَظِذُهُ وَكِيلًا ﴿ فَكَ اللَّهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَظِذُهُ وَكِيلًا ﴿ فَكَ اللَّهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَظِذُهُ وَكِيلًا ﴿ فَكَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده (١١٨/٦)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٣١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٦٣)، عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَدْ

### 💹 التفسير:

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، والحكم عام له ولأمته عليه الصلاة والسلام، ﴿سَبَحًا طَوِيلًا﴾ أي فراغًا طويلًا، وهذه الجملة مستأنفة للتأكيد والتعليل، أي لتأكيد الأمر بقيام نصف الليل، أو أكثر، أو أقل وتعليله، وذلك أن في النهار فراغًا طويلًا يكفي لقضاء شؤون الحياة، وتعويض ما فات من النوم في الليل بسبب القيام، وهو معنى قوله: ﴿سَبْحًا طَوِيلًا﴾.

قوله: ﴿وَالْذَكُرِ اللهُ وَقُوله: ﴿وَالْذَكُرِ اللهُ وقوله: ﴿ وَالْمَعنى: اذكر ربك بأسمائه متكلمًا بها، مثل الله، الرحمن، الرحيم، الحي القيوم، وفي ذكر الربوبية الخاصة تهييج إلى ذكره تعالى، وقوله: ﴿وَبَبَتَلْ معطوف على ما قبله، والتبتل: الانقطاع، أي انقطع إلى الله، والمعنى تفرغ لعبادته، وأقبل على طاعته متوجهًا ﴿إِلَيْهِ بقلبك ووجهك، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ لَا يَعْمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾ [النساء: ١٢٥]، وقال على دعاء الاستفتاح: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين) (١٠).

وقوله: ﴿ بَتِيلًا ﴾ مصدر مؤكد للفعل قبله، وعُدِل عن (التبتُّل) إلى (التبتيل) \_ والله أعلم \_ لتناسب رؤوس الآي.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٧١)، من حديث علي بن أبي طالب ﷺ.

قوله: ﴿زَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱنَّفِذْهُ وَكِيلًا﴾.

﴿رَبُّ خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رب، والمراد بالمشرق والمغرب عموم المشارق والمغارب، والجملة مستأنفة لتعليل الأمر بذكره والتبتل إليه، وقوله: ﴿لاّ إِلَه إِلّا هُوَ جملة مستأنفة أيضًا، ومعناها: لا معبود بحق سواه، فهو المستحق للعبادة دون غيره تعالى، وكل معبود سواه باطل، وقوله: ﴿فَاتَغِذْهُ وَكِيلاً الفاء للتفريع، فهي لتفريع الأمر بالتوكل على تفرده تعالى بالربوبية والإلهية، ﴿فَاتَغِذْهُ وَكِيلاً أي اجعله لك كافيًا في جميع الأمور من جلب المنافع ودفع المضار؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَوَكّلُ عَلَى اللهِ وَكَفّى بِاللّهِ وَكِيلاً [النساء: ١٨]، والاتخاذ هنا عمل قلبي، ومعناه: الاعتماد على الله، وتفويض الأمور إليه والإيمان بكفايته، وهذه حقيقة التوكل.

### ∰ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن النهار ميدان واسع لشؤون الإنسان وقضاء حوائجه،
 كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ إِلَيْهَا } [النبأ].

٢ \_ الإشارة إلى الاستعانة بالقيلولة على قيام الليل.

٣ ـ أن النوم وصلاة التطوع أخص بالليل، وأن طلب المعايش أخص بالنهار، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰنِهِ ءَ مَنَامُكُم بِٱلنَّهِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْنِغَآ وُكُم مِن فَضَلِهِ \*
 مِن فَضَلِهِ \*
 آلروم: ٢٣] ففيها:

٤ ـ أن خلاف ذلك تغيير للفطرة والسنَّة الكونية والحكمة الشرعية.

٥ ـ الأمر بذكر الله بأسمائه، وهذا يشمل الذكر المطلق، والمقيد مثل أذكار الصباح والمساء.

٦ ـ وفي الأمر بالذكر بعد قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طُولِيلًا ﴾ تنبيه إلى عدم الغفلة عن ذكر الله، والانشغال بشؤون الدنيا.

٧ ـ الأمر بالتبتل وهو الانقطاع للطاعة انقطاعًا لا يؤدي إلى
 التفريط في الحقوق؛ حق النفس، وحق الأهل، وغيرهما.

٨ ـ أن الله تعالى مالك المشارق والمغارب.

٩ ـ أن المشارق والمغارب من آيات الله الدالة على قدرته،
 وحكمته، ورحمته وكمال علمه.

١٠ \_ إثبات ربوبيته وإلهيته ﷺ.

11 \_ أنه تعالى الإله الحق دون سائر المعبودات من دونه، كما قال تعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَكَ اللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا كِنْعُوكَ مِن دُونِهِ، هُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢].

١٢ ـ الأمر بالتوكل عليه سبحانه.

۱۳ ـ أن ربوبيته وإلهيته توجب التوكل عليه، ولهذا قال: ﴿ فَالَيْخَدُهُ ﴾.

#### 李 李

### 🗮 التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَأُصْبِرُ أَيها النبي ﴿عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ أي على ما يقول الكفار المكذبون فيك من الأقوال الضالة؛ كقولهم: إنه ساحر وكاهن أو مجنون أو شاعر، وفي التعبير بالمضارع ﴿يَقُولُونَ ﴾ إشارة إلى استمرار أقوالهم في النبي ﷺ، ﴿وَاهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَيلًا ﴾ أي لا أذى معه، وفي الهجر إعراض عنهم بعد إقامة الحجة عليهم مع التوكل عليه، كما قال تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوكًلُ عَلَى اللّهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكَفَىٰ اللّهِ وَكَلَوْلُ عَلَى اللّهِ وَكَفَىٰ اللّهِ وَكَفَىٰ وَلَالًا ﴾ [النساء: ٨١].

قوله تعالى: ﴿وَذَرْنِ وَٱلْمُكَذِّبِنَ﴾ أي اتركني مع المكذبين، فإن الواو للمعية، وليست للعطف؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون المعنى اتركني واتركهم، وليس هذا مرادًا بل الواو للمعية، وهذا أمر يتضمن التهديد والوعيد للمكذبين على التكذيب وكفر النعمة، المغرورين بما أوتوا.

وفي قوله: ﴿وَٱلْكُلَّذِينَ﴾ إظهار في مقام الإضمار، وفائدته إثبات الوصف \_ وهو التكذيب \_ للمكذبين، ففيه بيان علة الحكم، فوعيدهم لأنهم كذبوا، ويفيد أيضًا التعميم فيشمل الوعيد كل مكذب.

قوله: ﴿ أُولِى النَّعْمَةِ ﴾ أي أصحاب النعمة، والنَّعمة \_ بفتح النون \_ التنعُم والترفه، وجمعها أَنْعُم، وأما النِّعمة \_ بكسر النون \_ فما يُتنعم به ؟ كالمطعم والمشرب والملبس، جمعها نِعَم، بكسر ففتح.

قوله: ﴿ وَمَهِلْهُ فَلِلَّا ﴾ أي ومهلهم إمهالًا قليلًا، أو زمانًا

قليلًا، ف ﴿ وَلَيْلًا ﴾ صفة، إما لمصدر محذوف، أو لمفعول محذوف، وقوله: ﴿ وَمَهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿ فَهِ لِللَّهُ الْكَفِرِينَ أَمْهِلُمُ رُوَيْدًا ﴿ فَهِ لِللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### ෯ الفوائد والأحكام:

١ ـ الأمر بالصبر على تكذيب المكذبين وأذاهم.

Y - الأمر بالإعراض عنهم، وهو عدم أذاهم لا تركُ دعوتهم، وذلك قبل الأمر بقتالهم يوم كان المسلمون لا قدرة لهم على ذلك، فالآية محمولة على ضعف المسلمين؛ كحالهم بمكة قبل الهجرة، وهكذا إذا صار المسلمون كحالهم بمكة، فواجبهم الإعراض والهجر الجميل، وعلى هذا فالآية ليست منسوخة لكنها منزلة على حال مخصوصة، والله أعلم.

٣ - أن الهجر الممدوح هو الجميل، وهو ما لا أذى معه، وقد أمر الله نبيه بالهجر الجميل، وبالصبر الجميل، وهو ما لا جزع معه، وبالصفح الجميل، وهو ما لا عتاب معه.

٤ - أن أمر الإنسان مع المخالفين دائر بين الصبر على أذاهم مع المخالطة، أو الهجر والمجانبة، وأما الأفضل منهما فيختلف باختلاف الأحوال والمآل، وقد أمر الله نبيه بالأمرين الصبر والهجر، فإن الكفار قد يؤذونه، وإن هجرهم وأعرض عنهم، فلا بد له من الأمرين.

٥ \_ البشارة للنبي علي بنصره على أعدائه وظهوره عليهم.

٦ \_ تهديد المكذبين بأنواع العذاب.

٧ ـ أن أكثر ما يكون التكذيب من ذوي التنعم والترف، وكثرة المال والولد.

٨ ـ أن المكذبين المنعّمين أغلظ كفرًا، وأسوأ عاقبة.

٩ ـ أن غاية حظهم ـ أي المكذبين ـ متاع الدنيا ونعيمها.

#### \* \* \*

وبعد أن هدد الله المكذبين للرسول على بقوله: ﴿وَذَرِّفِ وَالْكُلَّنِينَ...﴾ أخبر بما أعد لهم في الآخرة من أنواع العذاب من السلاسل، والأغلال، والنار المحرقة، والطعام الخبيث الذي لا تسيغه حلوقهم، وغير ذلك من أنواع العذاب الأليم، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنَكَالًا وَجَيِمًا شَ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا شَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَابًا مَهِيلًا شَهِيلًا شَهِيلًا اللهُ.

#### 🚨 التفسير:

قوله: ﴿إِنَّ لَدَيْناً ﴾ تصدير الخبر بـ(إن) يدل على تأكيد مضمون الجملة وهو التهديد، والتعبير بـ﴿لَدَيْناً ﴾ دون (عندنا)، فيه إشارة إلى شدة العذاب، وخصوصيته، وتحقق حضوره، ﴿أَنكالاً ﴾ جمع نِكُل، وهو القيد الثقيل، ﴿وَجَيمًا ﴾ هي النار أعاذنا الله منها، وسميت بذلك لشدة حرارتها فإن مادة (ج ح م) تدل على حرارة وتأجج ﴿وَطَعَامًا ذَا غُمَنَةٍ ﴾ أي ينشب في حلوقهم ﴿وَعَذَابًا أَلِمًا ﴾ أي مؤلمًا، وتنكير أنكال، وجحيم، وطعام، وعذاب، للتهويل والتفخيم.

﴿ يَوْمَ تَرَجُفُ الْأَرْضُ الظرف متعلق بما تعلق به الظرف ولَدَيْنَا ﴾ ، هذا هو الأظهر من أقوال المعربين، والمراد باليوم هو يوم القيامة؛ يعني: أن ما ذكر من أنواع العذاب واقع يوم القيامة.

وقوله: ﴿رَجُفُ﴾ أي ترتج وتضطرب؛ كقوله تعالى: ﴿إِذَا زُلَزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﷺ [الـزلــزلــة]، وقــولــه: ﴿إِذَا رُبِحَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﷺ [الواقعة].

قوله: ﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُ ﴾ أي وصارت الجبال بعد أن كانت صلبة ﴿ كَتِيبًا ﴾ أي رملًا ناعمًا ﴿ مَهِيلًا ﴾ أي مصبوبًا يسيل؛ كالدقيق، و(مهيل) اسم مفعول من هاله إذا صبه، وهال لغة في أهال، فالفعل جاء ثلاثيًا ورباعيًا، مثل: سقى، وأسقى.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ﴾.

أعيد لفظ الجبال بالاسم الظاهر دون الضمير؛ لأن المقام مقام تخويف، فناسب التكرار، ولأنه لو جاء ضميرًا لتوهم أنه يعود إلى الأرض.

#### ₩ الفوائد والأحكام:

- ١ تهديد المكذبين بأنواع العذاب.
- ٢ ـ أن النار فيها أنواع العذاب من السلاسل والأغلال
   والزقوم والحميم.
  - ٣ ـ شدة عذاب النار، لقوله: ﴿ وَجَهِما ﴾.

٤ ـ أن طعام أهل النار ينشب في حلوقهم فلا يسيغونه؛
 كالزقوم، والغسلين.

- ٥ \_ إثبات النار.
- ٦ ـ أن وعيد المكذبين واقع يوم القيامة.
- ٧ ـ أن الأرض ترجف في ذلك اليوم، وكذلك الجبال.
- ٨ ـ أن الجبال تصير كالرمل المهيل، وهذه إحدى حالاتها في يوم القيامة.

والحال الثانية: أنها تكون كالعهن، كما قال تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴿ وَتَكُونُ القارعة].

الرابعة: تسير كالسحاب، قال تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلِجْبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةُ وَهِي تَمُرُّ مَنَ ٱلسَّحَابِ﴾ [النمل: ٨٨].

الخامسة: تكون على وجه الأرض كالسراب، قال تعالى: ﴿وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِللَّهِ النَّبَا].

السادسة: تسوى مع الأرض حتى تكون قاعًا صفصفًا، قال سببحانه: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَدُرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَي نَسْفًا اللَّهِ ﴿ وَلِمَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ وَلَهُ اللَّهِ ﴾ [طه].

9 ـ الدلالة على كمال قدرة الله، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا.

١٠ ـ أن الله شديد العقاب.

١١ ـ وجوب الحذر من تكذيب الرسول ﷺ وعصيانه.

#### 整 整 卷

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلْتَكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَى وَعَوْنَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَى وَعَوْنَ رَسُولًا شَهِهَا.

## 🔐 التفسير:

قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلْتَكُوبُ الخطاب للمشركين من أهل مكة والمراد سائر الناس، وقوله: ﴿رَسُولُا هو محمد ﴿شَهِدًا عَلَيْكُو أَي شاهدًا عليكم بتبليغ رسالة ربه، وهذا خاص بمن أدركهم النبي ﷺ وباشر تبليغهم دون من جاء بعدهم، قال رسول الله ﷺ: (إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيهِمْ … ﴿ [المائدة: ١١٧])(١).

قوله: ﴿ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ الرسول هو موسى الله ، وقوله: ﴿ كُمَّ ﴾ الكاف حرف جر و(ما) مصدرية، والجار والمجرور نعت لمصدر محذوف، والتقدير: أرسلنا إليكم إرسالًا ؛ كإرسالنا إلى فرعون رسولًا ، فمحمد عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعًا من الرسل.

قوله: ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴾ أي عصى فرعونُ موسى ﷺ، و(أل) في (الرسول) للعهد الذكري، عرَّفه لتقدم ذكره.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٣٤٩).

وفي إعادة فرعون مع الرسول مُظهَرين دون ذكر ضميرهما تفظيع لشأن عصيانه، وأن ذلك لكونه عصيان الرسول لا لكونه عصيان موسى.

قوله: ﴿ فَأَخَذْنَهُ ﴾ أي أهلكناه ﴿ أَخَذًا وَبِيلًا ﴾ أي شديدًا، وذلك بأن أغرقه الله وقومَه في اليم كما أوضح الله ذلك في مواضع من القرآن.

وفي هذا الخبر تهديد للمشركين بأن يأخذهم الله كما أخذ فرعون، وهذه الآية من المواضع التي يقرن الله فيها بين الرسالتين رسالة موسى ورسالة محمد بي بين شريعة التوراة، وشريعة القرآن، كما قال تعالى: ﴿فَلَمّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلاَ أُوتِى مِثْلَ مَا أُوتِى مُوسَىٰ مِن فَبْلُ قَالُواْ لَوَلاَ أُوتِى مِثْلَ مَا أُوتِى مُوسَىٰ مِن فَبْلُ قَالُواْ لِيحَرانِ تَظَلَهَرا وَقَالُواْ اللهَ حَقَى قَدْرِهِ إِنَّا بِكُلِ كَفِرُونَ إِنَّ وَلِنَم يَكُونُ مِن فَيْلُ قَالُواْ مِن اللهَ عَلَى اللهَ عَقَى قَدْرِهِ إِنَّا بِكُلِ كَفِرُونَ اللهَ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةً قُل مَن أَنزَل ٱلْكِتنب الّذِي جَآء بِهِ مُوسَىٰ وَلاَ عَالَواْ مَا أَنزَل ٱللهَ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةً قُل مَن أَنزَل ٱلْكِتنب الّذِي جَآء بِهِ مُوسَىٰ وَلاَ عَابَاوُكُمُ قُلُ اللهُ مُنَا اللهُ مُبَارَكُ وَمَن حَوْلَا وَكُذَا كِتَنَا أَنزَلَ اللهُ مُبَارَكُ مُبَارَكُ مُنَا اللهُ عَلَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِينَذِرَ أُمَّ ٱلقُرَى وَمَنْ حَوْلَا وَاللهِ وَكُذَا كِتَبُ أَنزَلْتُهُ مُبَارَكُ مُصَلِق اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَلَاتِهِم يُعَافِونَ اللهُ وَمُن حَوْلَا وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِلّانِهُم اللهُ وَالَذِي يَقِمِنُونَ إِلّانِهِ وَلِنَذِرَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلًا وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِلّانِهُم يُعَافِئُونَ اللهُ وَالْمَاعِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى صَلَاتِهُ عَلَى صَلَاتِهُم يُعَافِئُونَ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ وَالْنَعُمَا وَالْمَامِ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ ا

ولعل السر في التنظير بقصة موسى مع فرعون أنها مشهورة عندهم، ولهذا \_ والله أعلم \_ ثنى الله قصة موسى مع فرعون، وفصَّلها كما في سورة الأعراف، ويونس، وطه، والشعراء، والقصص.

قىولىە تىعىالىى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾.

وجه الشبه في الآية، أعني في تشبيه إرسال محمد الله أولًا إلى الطواغيت من قريش، وفيهم فرعون هذه الأمة أبو جهل (۱) بإرسال موسى بالله إلى فرعون وقومه، وجه الشبه هو كمال الإرسال، وعظمة الرسول، وطغيان المرسل إليه في كلّ، وتقدير التشبيه: أرسلنا إليكم رسولًا؛ كإرسالنا إلى فرعون رسولًا.

ولا يستلزم ذلك أن تكون رسالة موسى أكمل من رسالة محمد صلى الله عليهما وسلم، فإن المقتضي لهذا التشبيه ـ والله أعلم ـ هو تقدم رسالة موسى عليه فحسب، كما قيل ذلك في الصلاة الإبراهيمية: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم...).

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

ا ـ أن من سنَّة الله في عباده إرسال الرسل إعذارًا، وإنذارًا، ورحمة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكمِينَ ﴿ وَمَا لَانَبياء]، وقال عَلْنَ فَهُنْ فَرَا الله عَدْرًا أَوْ نُذَرًا ﴿ وَالله الله الموسلات]، وقال سبحانه: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [النساء: ١٦٥].

٢ ـ أن الرسل يشهدون على أممهم يوم القيامة بتبليغهم

<sup>(</sup>۱) روى الإمام أحمد في المسند (٤٠٣/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٦٢)، عن ابن مسعود مرفوعًا: اكان هذا [أي أبو جهل] فرعون هذه الأمة.

٣ ـ التشابه بين الرسالتين رسالة محمد ورسالة موسى عليهما
 الصلاة والسلام.

٤ ـ أن سنَّة الله في المكذبين أن يأخذهم أخذًا شديدًا، كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه.

٥ ـ تهديد المكذبين لمحمد ﷺ من قريش، وغيرهم، وتحذيرهم أن يَفعل الله بهم كما فعل بمن قبلهم؛ كفرعون وقومه.

٦ ـ أن فرعون إمام قومه في العصيان والتكذيب، وهو إمامهم يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِشَ ٱلْوَرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ إِهْلَهُ السَّارَ الْمَوْرُودُ ﴿ إِهْلَهُ السَّارَ الْمَوْرُودُ ﴿ إِهْلَهُ السَّارَ الْمَوْرُودُ الْمَوْرُودُ إِلَيْهُ [هود].

٧ ـ الرد على من يزعم من ملاحدة الصوفية أن فرعون قد آمن
 فنجاه الله.

٨ ـ إثبات القياس، وهو أن حكم الشيء حكم نظيره.

#### 整 卷

﴿ وَلَكَنْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ مُنفَولًا ﴿ السَّمَامُ السَّمَامُ مُنفَولًا ﴿ السَّمَامُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمُ السَّمُ السَّمَامُ السَّمُ السَّمَامُ السَّمُ السَمِامُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ

#### 🔛 التفسير:

﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا ﴾ الفاء لتفريع التهديد بعذاب

الآخرة على التهديد بعذاب الدنيا، ﴿ يَوْمًا ﴾ مفعول به لـ ﴿ تَنَّقُونَ ﴾ أي كيف تتقون عذاب يوم إن أصررتم على الكفر؟! والاستفهام للإنكار، وهو يتضمن نفي قدرتهم على اتقاء عذاب ذلك اليوم وأهواله، كما بيَّن عَنَّ ذلك في مثل قوله: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ يَكُنُ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَا يَكُنُونَ عَن اللهِ عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ عَن طَلْهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ وَلَا عَن طَلْهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ عَن طَلْهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ إِلَا اللهِ اللهِ عَن طَلْهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ إِلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَن طَلْهُ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظرُونَ ﴿ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَن طَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

وفي هذا تهديد للكافرين إن أصروا على كفرهم، ولم يتوبوا، وقوله: ﴿يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ وصف لذلك اليوم، وفاعل ﴿يَجْعَلُ ﴾ ضمير يعود إلى اليوم، وهذا كناية عن شدة أهواله؛ لأن من المعروف أن المخاوف والهموم تشيب الرؤوس، وهذا أصح القولين، أعني أنه كناية؛ لأنه لم يقم دليل على وجود ولدان في ذلك اليوم.

وقوله: ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء﴾ معناه: أن السماء تتفطر في ذلك اليوم، أي تتشقق كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴾ [الانفطار]، وقال سبحانه: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ ﴾ [الانشقاق]، وانفطار السماء في ذلك اليوم، وما يطرأ عليها من أحوال هو من جملة أهوال يوم القيامة، والباء في قوله: ﴿يِدِّهُ للظرفية، فهي بمعنى (في) كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمُ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم

وتذكير الخبر ﴿مُنفَطِرٌ﴾ باعتبار أن السماء اسم جنس، واسم الجنس يذكر ويؤنث، ومن تأنيثها قوله تعالى: ﴿أَنَامَ يَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ

فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيْنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الأساليب في القرآن.

﴿ كَانَ وَعَدُمُ مَفْعُولًا ﴾ أي محققًا، والضمير المجرور في ﴿ وَعَدُمُ ﴾ يعود إلى الله تعالى، أي وعد الله بمجيء ذلك اليوم محقق.

وجاءت ﴿كَانَ﴾ هنا لإفادة التحقيق والدوام فهي للدلالة على تحقق خبرها ولزومه لاسمها، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَلَى فَوْرًا﴾ [الإسراء: ٢٧].

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ \_ تهديد الكافرين بعذاب يوم الدين.
  - ٢ \_ أن الموجب للعذاب هو الكفر.
- ٣ \_ أن من لم يؤمن بالقيامة فهو كافر.
- إنه لا مرد للعذاب ولا طاقة للكافرين لدفعه عن أنفسهم قال تعالى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ اللَّهِ لَلَّكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ. دَافِعٌ اللَّهِ وَاقِعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَالَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْحُلُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا
- ٥ ـ شدة أهوال يوم القيامة شدةً تشيب الولدان فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يُعدَّ له عدته، وأن لا يلهيه الأمل فيترك العمل، وأن يجعل تقوى الله شعاره، وخوفه دثاره، ومحبة الله وذكره روح أعماله.
- ٦ ـ انفطار السماء في ذلك اليوم، قال تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ السَّمَآةُ السَّمَآةُ السَّمَآةُ السَّمَآةُ النفطار: ١].
- ٧ ـ أن يوم القيامة وعد من الله محقق، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ

مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ قُل لَكُمُ مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَفْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ إِسِا].

٨ ـ الرد على منكري المعاد من سائر الطوائف.

٩ ـ الرد على الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك، وأن الفلك لا ينخرق.

#### \* \* \*

﴿إِنَّ هَاذِهِ تَذْكِرَةٌ فَهُن شَآءَ أَنْحَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿

### 🔛 التفسير:

﴿ إِنَّ هَا الْمُ اللهِ الآيات المتقدمة من أول السورة ﴿ تَذَكِرًا وَ اللهِ الآيات المتقدمة من أول السورة وَ تَذَكيرًا وَ اللهِ الله

وْفَكُنُ شُآءً أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ شَآءً ﴾ أي أراد، والفاء للتفريع، وهو تفريع معرفة الطريق الموصل إلى الله \_ وهو الإيمان به وطاعته \_ على التذكرة، بحيث من شاء أن يسلكه طلبًا للنجاة ومغفرة الله وكرامته فهو ميسر واضح المعالم، ومن شاء الإعراض فقد قامت الحجة عليه.

﴿ اَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ اختار لنفسه سبيلًا، أي طريقًا إلى الله بطاعته وطلب مرضاته، وليس هذا للتخيير، ولكنه حض وترغيب في سلوك سبيل الإيمان والاستقامة.

وإطلاق مشيئة العبد في هذه الآية ونحوها مقيد بما في قوله تسعالي: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ شَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير].

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

۱ \_ أن القرآن بما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيد فيه تذكرة للعباد وتبصير.

٢ ـ أن السبيل إلى الله قد وضح للسالكين.

٣ \_ قيام الحجة في هذه التذكرة على المعرضين.

٤ ـ إثبات المشيئة للعبد وأن من آمن أو كفر فبمشيئته، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ إِمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِمَا تقدم.

٥ ـ الرد على الجبرية.

٦ ـ إثبات ربوبيته تعالى العامة بالملك والتدبير.

٧ ـ أن ربوبيته تعالى تقتضى طلب الطريق إلى مرضاته.

\* \* \*

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي النَّلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلْثُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِّنَ النَّيْنَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّدُ النَّلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَهُواْ مَا النِّينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّدُ النَّهَارُ عَلِمَ النَّهَارُ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَهُواْ مَا

نَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مِّرَّحَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقْلِئُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَفِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاخُرُونَ يُقَلِئُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَفِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُو وَءَاثُوا ٱللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَمْوُلُ رَحِيمٌ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُولُ رَحِيمٌ اللَّهُ .

# 🔛 التفسير:

ذهب عامة المفسرين إلى أن هذه الآية ناسخة للأمر بقيام الليل، بالمقدار الذي ذكر في أول السورة، واختلف في تاريخ النسخ، فقيل: إن هذه الآية نزلت بعد سنة من نزول السورة بمكة، وهذا قول عائشة في أخرجه مسلم (۱)، وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها نزلت في المدينة بعد عشر سنين (۲)، وهذا أظهر، لذكر الجهاد والزكاة، فخفف الله بهذه الآية ما فرض من قيام نصف الليل أو أزيد أو أنقص بقيام ما تيسر.

﴿إِنَّ رَبِّكَ ﴾ الخطاب للنبي ﴿يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ ﴾ أي تصلي من الليل ﴿وَنِصَفَهُ وَثُلْثَهُ ﴾ بالنصب، ﴿أَدَنَى مِن ثُلْثِي الليل ﴿وَنِصَفَهُ وَثُلْثُهُ ﴾ بالنصب، وقرئ - في السبع - بخفض النصف والثلث، أي أدنى من نصفه، وأدنى من ثلثه.

فدلُّ مجموع القراءتين على خمسة مقادير من الوقت:

١ ـ أدنى من ثلثي الليل. ٢ ـ نصفه. ٣ ـ دون نصفه. ٤ ـ ثلثه.
 ٥ ـ دون ثلثه.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۷٤٦).

قوله: ﴿وَطَآبِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ اللهِ بعض أصحابك ﴿وَطَآبِفَةٌ ﴾ معطوف على اسم (أَنَّ) في قوله: ﴿أَنَّكَ تَقُومُ ﴾ وجاء مرفوعًا عطفًا على اسم (أَنَّ) بعد تمام الجملة، وهو جائز، قال ابن مالك في الخلاصة:

وجائز رفعك معطوفًا على منصوب إن بعد أن تستكملا وجائز رفعك معطوفًا على ومنه قوله سبحانه: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَ ۗ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٣] أي ورسوله بريء.

﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْتَلَ وَالنَّهَارُ ﴾ أي يقدر ساعات الليل والنهار فيطوّل هذا ويقصّر هذا، كما قال سبحانه: ﴿يُولِجُ ٱلنَّهَ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَيُعلَم سبحانه ما مضى وما بقي.

﴿عَلِمَ أَي الله ﷺ ﴿أَن لَن تُخْصُونُ ﴿أَن هِي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، والمعنى: علم الله أنكم ﴿لَن تُحْصُونُ الضمير المنصوب وهو الهاء قيل: يعود إلى الوقت، أي إنكم لا تعلمون العلم المطابق؛ قدر ما يمضي من الليل وما يبقى؛ لأن ذلك لا يتحقق إلا بكلفة ومتابعة، ولا يدركه إلا الخواص من أهل المعرفة والحساب.

وقيل: إن الضمير يعود إلى القيام، فيكون معنى ﴿ لَن تُخَصُّوهُ ﴾ أي لن تطيقوه، ومنه قوله ﷺ: (استقيموا ولن تحصوا)(١)، أي ولن تطيقوا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۳۷۸)، وابن ماجه (۲۷۷)، والحاكم (۱/۱۳۰)، عن ثوبان فلي وصححه، وصححه أيضًا المنذري في الترغيب والترهيب (۱/۹۸)، وقال محققو المسند: «حديث صحيح ورجال إسناده ثقات».

القيام بكل ما أُمرتم به من الطاعات، ولا منافاة بين القولين.

وَنَابَ عَلَيْكُرُ هذا محل النسخ، والفاء للتفريع، وهو تفريع التوبة المتضمنة لتخفيف ما فرضه الله و من قيام الليل على ما يحصل لهم من المشقة، ولا يلزم من التوبة عليهم أنه حصل منهم ذنب، بل نقص منشؤه الضعف والعجز البشري، ونظير ذكر التوبة في هذه الآية قوله تعالى: ولَقَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ وَٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ وَالْعَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ التوبة في النَّهِ قوله تعالى: ولَقَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ وَٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِ وَالْعَدِينَ وَٱلْأَنْصَارِ التوبة في النَّهِ قوله تعالى:

وتفريع التوبة والنسخ هو على ما علمه الله من عجزهم عن الإحصاء، فلهذا النسخ علتان اقتضتاه:

١ ـ ما علمه الله من العجز عن الإحصاء.

٢ ـ ما علمه الله من العوارض من مظان المشقة، وهي المرض
 والضرب في الأرض والقتال.

ومعنى ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُو ﴾ أي وسّع عليكم برفع ما فرض عليكم من قيام الليل، والندب إلى ما تيسر، وعبّر بالتوبة عن ذلك؛ لأن التوبة ترفع الإثم الواقع، والتوسعة برفع الحرج وإزالة ما يُعرِّض العبد للإثم من وجوب أو تحريم = تمنعُ من الوقوع فيه، ففي كل من التوبة والتوسعة بالتخفيف وقاية من الإثم، قال الآلوسي: ﴿ وَفَنَابَ مَنَا لَا لَهُ عَلَى التَّا لَمُ هَا لَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ اللّهُ عَنَا اللّهُ اللّهُ عَنَا اللّهُ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

﴿ فَأَقْرَءُ وَا مَا نَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَ النِّ الفاء للتفريع، وهو تفريع ذكر

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۲۹/ ۱۳۸).

البدل؛ وهو قراءة ما تيسر بعد فرض مقدار معين من قيام الليل في قوله تعالى: ﴿ وَ اللَّهِ وَلِيلًا ﴾ في أول السورة، على التوبة المتضمنة للتخفيف والتوسعة، وعبّر بالقراءة عن الصلاة؛ لأنها بعض أركانها؛ كقوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي صلاة الفجر، وقد يعبر عن الصلاة بالركوع والسجود والتسبيح. والأمر في قوله: ﴿ فَاقَرْءُوا ﴾ للاستحباب لقيام الدليل على عدم وجوب قيام الليل والوتر، كما في حديث الذي سأل النبي عَنِي عن فرض الصلوات الخمس: قال: هل علي غيرها ؟ قال عني (لا، إلا أن تطوع) (١٠)، فنسخ الواجب بمستحب.

وَمَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ أَي ما سهل عليكم، (ما) اسم موصول يفيد العموم فيشمل، أي قدر من الصلاة، قل أو كثر.

وعلم أن سَيكُونُ مِنكُر مَّرَضَي الجملة مستأنفة لبيان العلة الثانية للنسخ، (وأنْ) هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وجملة (سيكون) خبر، و(يكون) تامة، والمعنى: علم الله أنه سيكون، أي سيوجد، ثم ذكر الله ثلاثة أصناف من أهل الأعذار المانعة من قيام الليل المفروض أولًا، وهم المرضى، والضاربون في الأرض، أي المسافرون طلبًا للرزق من التجارة ونحوها، والمقاتلون في سبيل الله، وعبر عن السفر بالضرب؛ لأن المسافر يسير في الأرض فيضربها برجله.

وهذه الأعذار الثلاثة منها: قهرى وهو المرض، ومنها:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١)، عن طلحة بن عبيد الله ﷺ.

اختياري، وهو نوعان: مباح، وهو الضرب في الأرض، ومشروع، وهو القتال في سبيل الله، فتضمنت الآية جماع الأعذار، وفَاقَرَّهُوا مَا يَسَرَ مِنْهُ الفاء لتفريع الأمر بقراءة ما تيسر، أي صلاة ما تيسر، على ما سلف من الأعذار، والضمير في (منه) يعود إلى القرآن، والمراد الصلاة كما تقدم، وفي الأمر بقراءة ما تيسر تأكيد لقوله: وفَاقَرَّهُوا مَا تَيسَر مِن ٱلْقُرْءَانِ وفي إعادة الأمر بالقراءة تمهيد لما بعده من الأوامر. ولما نسخ سبحانه الأمر بقيام الليل وندب إلى صلاة ما تيسر؛ أمر بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والمراد الصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، وفي الأمر بهما ـ والله أعلم ـ بعد بيان نسخ قيام الليل تنبيه إلى أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فرضان محكمان لا نسخ فيهما، ودفع لتوهم النسخ.

<sup>(</sup>۱) البلاغيون يسمون مثل ذلك (استعارة)؛ لأنه حذف منه المشبه؛ وصرح بالمشبه به.

ولم يأمر الله عباده بإقراضه لحاجته بل هو الغني، بل ما يقرضه العباد لربهم هو بعض ما أعطاهم، قال تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنكُمُ ﴾ [المنافقون: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ شُسَّتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: ٧]، وعطف الأمر بالإقراض على الأمر بالزكاة من عطف العام على الخاص لإفادة التعميم.

وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْشِكُم مِن خَيْرٍ جملة مستأنفة لبيان ضمان الله المجزاء العاجل والآجل لكل ما يقدمه العبد من عمل صالح قليلا كان أو كثيرًا، و(ما) اسم شرط و و نُقَدِّمُون فعل الشرط و فَيَدُوه كان أو كثيرًا، وقوله: في نيرٍ بيان للمبهم في اسم الشرط، وفسر الخير هنا بالمال؛ لأن المال يسمى خيرًا، قال تعالى: في كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم المَوق إِن تَرَكَ خَيرًا [البقرة: ١٨٠]، وقيل: في خيرًا عمن كل بر، ومعروف، وعمل صالح، وهذا أظهر؛ لأن الأول يدخل فيه.

وسُمّي فعل الخير تقديمًا للنفس؛ لأن العامل ينتظر جزاءه في المستقبل في يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتَ لِغَدِّ [الحشر: ١٨]، وقوله: ﴿يَجَدُوهُ أَي تجدوا جزاءه وثوابه، فالضمير المنصوب يعود إلى جزاء العمل الذي قدمه العبد، ﴿عِندَ ٱللّهِ أَي تجدوه محفوظًا ومدخرًا لكم عنده، وهذه العندية يحتمل أن تكون عندية عهد وضمان، أو عندية مكان، وهي التي يعبر عنها بعندية القرب، فإن المؤمنين يجدون ثواب أعمالهم في الجنة وعند لقائه سبحانه، وهذا يتضمن قربًا منه تعالى، والأشبه أنها تشمل النوعين.

﴿ مُو خَيرًا ﴾ ﴿ مُوك ضمير فصل لتأكيد الضمير المنصوب، ﴿ خَيرًا من عنول ثان لتجدوه، أي تجدون ثواب ما قدمتم خيرًا من عملكم، وأعظم أجرًا، فإن الله يجزي على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال سبحانه: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَدُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ [النمل: ٨٩]، ﴿وَأَسْتَغَفِرُوا اللَّهُ ﴾ معطوف على قوله: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ﴾ وما بينهما معترض لبيان فضل ما يقدمه العبد من عمل صالح، ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ﴾ السين والتاء للطلب أي اسألوا الله المغفرة، وللاستغفار صيغ: اللهم اغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، اللهم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد اجتمعت في الدعاء الذي أرشد إليه النبي ﷺ أبا بكر رفط الله على علمنى دعاء أدعو به في صلاتي، قال الكلية: قل: (اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)(١).

وحذف معمول (استغفروا) الثاني للعموم، أي استغفروا الله من جميع ذنوبكم.

وجملة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ تعليل للأمر بالاستغفار.

و(الغفور) كثير المغفرة، وأصل الغَفْر: الستر، ومنه المِغْفَر، وهو ما يضعه المقاتل على رأسه ليقيه الضرب، فمغفرة الذنوب سترها وعدم المؤاخذة عليها، و(الرحيم): واسع الرحمة، فبالمغفرة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٩٩)، ومسلم (٢٧٠٥).

تحصل النجاة من العقاب، وبالرحمة ينال الثواب، فذكر هذين الاسمين تضمّن الأمرين، وكثيرًا ما يقرن الله بين هذين الاسمين (الغفور) و(الرحيم) مع تقديم الغفور على الرحيم، إلا في آية واحدة في سورة سبأ.

## ෯ الفوائد والأحكام:

١ ـ ذكر الربوبية الخاصة، بل ربوبية الله لنبيه أكمل ربوبية.

٢ ـ إثبات علم الله بأعمال العباد، وهذا علم الله بأعمال العباد
 بعد وجودها، وقد علم سبحانه أنها ستوجد.

٣ ـ تسلية النبي ﷺ ومن معه من المؤمنين، وتقوية عزائمهم إذا استشعروا علم الله بقيامهم وطاعتهم؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى الْمُعْرِينِ اللَّهِ بِعَيْمُ مِنْ تَقُومُ اللَّهُ وَيَقَلَّبُكَ فِي السَّاحِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ السَّاحِدِينَ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٤ ـ تفاوت مقدار ما كان يقومه النبي ﷺ من الليل، وذلك بسبب التخيير المذكور في أول السورة، ومنه ما هو بسبب عدم القدرة على الإحصاء، لقوله: ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحَمُّوهُ﴾.

٥ ـ أن النبي ﷺ أسوة أمته، وأن أمر الله له أمر لأمته؛ إلا ما دل الدليل على اختصاصه به ﷺ، لقوله: ﴿وَطَآلِهَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ﴾، وكان الأمر في أول السورة بالقيام موجهًا إلى النبي ﷺ ﴿قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

٦ ـ تقدير الله لساعات الليل والنهار بالزيادة والنقص فيهما،
 قال تعالى: ﴿يُولِجُ ٱلنَّهَ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهِا.
 [الحج: ٦١].

٧ ـ إثبات الأفعال الاختيارية لله ﷺ والرد على من أنكرها،
 لقوله: ﴿وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ ﴾.

٨ - الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، لقوله: ﴿وَأَللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلُ وَٱلنَّهُ أَلَّهُ.

٩ ـ علم الله بعجز العباد عن إحصاء ساعات الليل إحصاء مفصلًا، وعجزهم عن إحصاء تمام القيام.

١٠ ـ أن العجز عن الإحصاء مقتضٍ للتوبة والتخفيف، لقوله:
 ﴿ عَلِمَ أَن نَتُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾.

١١ ـ أن التوسعة برفع الوجوب كالتوبة في رفع الإثم.

١٢ ـ نسخ فرض قيام الليل بالندب إلى صلاة ما تيسر، لقوله: ﴿ فَأَقْرَءُ وَا مَا تَيسَر ، الْقُرْءَ الْأَوْءَ الْأَوْء اللَّهِ .

۱۳ ـ أن الصلاة تُسمى قرآنًا، لقوله: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا يَسَرَ مِنَ الْفُرْءَانِ ﴾ ففيه: وجوب قراءة القرآن في الصلاة.

1٤ ـ أن قيام الليل المندوب إليه ليس بمقدر لقوله: ﴿مَا يَسَرَ ﴾، إلا أنه لا يزاد فيه على الثلث لقوله ﷺ: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه وينام سدسه)(۱)؛ إلا أن يوجد سبب للزيادة كالليالي الفاضلة.

١٥ ـ ثبوت النسخ في الشريعة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۷۹)، واللفظ له، ومسلم (۱۱۵۹) بلفظ: (أفضل الصلاة صلاة داود...).

- ١٦ \_ نسخ القرآن بالقرآن.
- ١٧ ـ أن النسخ يكون برفع الوجوب.
- ١٨ ـ أن النسخ يكون بتقليل المقدار.
- ١٩ ـ إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، لقوله:

   (عَلِمَ أَن تُعْشُونُهُ، فهو نسخ معلل.
  - ٢٠ ـ تعليل الحكم بعلتين فأكثر.
    - ٢١ \_ علم الله بما سيكون.
- ٢٢ ـ أن المشقة تجلب التيسير برفع موجِبها، أو تركِ المؤاخذة.
  - ٢٣ \_ أن المرض والسفر من الأعذار المقتضية للتخفيف.
- ٢٤ ـ فضل السفر في طلب الرزق حيث خصه بالذكر من بين أنواع السفر المباح وقرنه بالجهاد.
- ٢٥ ـ التسبب في طلب الرزق مع التوكل على الله، والإيمان بأن ما يحصل فضل من الله.
- ٢٦ ـ أن التجارة من أفضل طرق الكسب حيث خصها بهذا الوصف ﴿ مِن فَضَلِ اللَّهِ ﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَغُوا مِن فَضَّلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].
- ٢٧ ـ أن القتال في سبيل الله من الأعذار المقتضية للتخفيف
   كما في صلاة الخوف.

۲۸ ـ بناء نسخ القيام على علمه تعالى بما سيوجد من هذه الأعذار، لقوله: ﴿ فَأَقْرَءُوا ﴾.

٢٩ ـ وجوب الصلاة والزكاة.

٣٠ ـ أن من شكر الله على التخفيف في قيام الليل المحافظة على الفرائض.

٣١ ـ أن هذه الآية نزلت بالمدينة لذكر الجهاد والزكاة على أرجح القولين.

٣٢ ـ الندب إلى الإنفاق عمومًا.

٣٣ ـ أن المنفق مقرض لله، ففيه:

٣٤ ـ الوعد بالإخلاف وبالثواب المضاعف.

٣٥ ـ أن الإنفاق الذي أمر الله به هو ما اشتمل على أسباب القبول؛ كالإخلاص، والإنفاق من كسب طيب مع طيب النفس، لقوله: ﴿ مَرْضًا حَسَنًا ﴾.

٣٦ ـ الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل، وذلك لقوله تعالى: ﴿ يَرْ خَيْرِ ﴾ والحرام ليس بخير بل هو شر.

٣٧ ـ أن ما ينفقه الإنسان هو الذي يبقى لنفسه، وما ترك فلوارثه.

٣٨ ـ أن الثواب على الأعمال يرجى من الله، ويجده العامل عند الله.

٣٩ ـ أن الثواب عام لجميع الأعمال؛ قليلها وكثيرها، لقوله: ﴿ وَهُمَا نُقَلِقُونُ ۗ وَ(ما) اسم شرط يفيد العموم.

٤٠ - البشارة والوعد بمضاعفة الثواب، وذلك في أربعة مواضع في الآية، وهي: ﴿وَأَقْرِضُوا اللّهَ ﴿ فَجَدُوهُ عِندَ اللّهِ ﴿ هُوَ خَيرًا ﴾ ﴿ وَأَعْظُمُ أَجُرًا ﴾ .

٤١ \_ إثبات عندية الضمان والقرب.

٤٢ ـ وجوب الاستغفار من جميع الذنوب استغفارًا يتضمن التوبة، ويدخل في الأمر بالاستغفار: الاستغفار من التقصير بترك مستحب، أو فعل مكروه.

٤٣ ـ إثبات الاسمين الكريمين (الغفور)، و(الرحيم)، وما دلًا عليه من صفة المغفرة والرحمة، وهما صفتان ذاتيتان فعليتان.

٤٤ ـ أن من آثار الإيمان بهذين الاسمين: الاستغفار.

20 ـ ضرورة العبد إلى الاستغفار؛ لأنه عرضة للتقصير في حقوق الله، وبهذا تظهر مناسبة الأمر بالاستغفار بعد الأمر والترغيب في الأعمال الصالحة من فرض وتطوع.





هذه السورة مكية، وكان نزولها بعد سورة العلق على قول الجمهور \_ كما قال ابن كثير (١) \_ وبها أرسل النبي ﷺ.

## 🕸 قال الله تعالى:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ
﴿ بَاأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ۞ قُرْ فَأَنْذِرُ ۞ وَرَبَكَ فَكَنِزٍ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَغِرُ ۞ وَالرَّبَكَ فَاصْدِرُ ۞ .
وَالرُّجْزَ فَآهْجُرْ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلِرَتِكَ فَاصْدِرُ ۞ ﴾.

## 🔛 التفسير:

قوله تعالى: ﴿ يَا أَلُمُ يَرْكُ الخطاب للنبي عَلَيْ ، والمدَّرُ : أصلها المُتَدَثِّر ، أي المتلفف بالثياب وهو الثوب الذي يُلتحف به ، وهذا نداء بالوصف الذي كان عليه النبي عليه عند نزول القرآن ، قال ابن عطية : «واختلف الناس لم ناداه بالمدثر ؛ فقال جمهور المفسرين بما ورد في البخاري : من أنه لما فرغ من رؤية جبريل على كرسي بين السماء والأرض ، فرعب منه ورجع إلى خديجة فقال : زملوني زملوني ، فنزلت والأرض ، فرعب منه ورجع إلى خديجة فقال : زملوني زملوني ، ولأن المطلوب منه ضد هذه الحال ، وهو الجد والقيام بالدعوة إلى الله .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٦٨٩).

ولهذا قال: ﴿ وَمُر نَأَنَذِ ﴾ أي أنذر الناس عذاب الله، وحذف المفعول للتعميم، وأصل الإنذار: الإعلام بمخوف.

وابتدئ بالأمر بالإنذار، ولم يقل: (فبشر)؛ لأنه في ابتداء النبوة، وليس هناك من يبشره.

قوله: ﴿وَرَبَّكَ فَكَنِرُ ﴾ أي عظمه بالتوحيد والعبادة، والفاء في هذه الآية وفي الآيتين التاليتين؛ الصحيح أنها لإفادة معنى الشرط، فهي واقعة في جواب شرط مقدر، أي أما ربك فكبر، وأما ثيابك فطهّر. وقيل: إنها عاطفة وهذا بعيد؛ لأنها في جملة معطوفة، وقيل: إنها زائدة، وهذا على خلاف الأصل.

قوله: ﴿وَثِيَابُكَ فَطَهِرُ ﴾ أي طهر ثيابك من النجاسات الحسية، وهذا على ظاهره، ويحتمل أن المراد بالثياب الأعمال والأخلاق، فيكون المعنى: طهر نفسك عمّّا تذم به، تقول العرب: فلان طاهر الثياب وطاهر الجيب وطيب الأردان ونقي الذيل، إذا وصف بالسلامة من العيوب والأخلاق الرديئة، فهو كناية عن صفة، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين معًا، فإن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه جائز عند الجمهور.

قوله: ﴿وَالرُّجْرَ فَآهَجُرُ ﴾ الرُّجز - بضم الراء المشددة -: الأصنام، وهو اسم جنس، وقرئ في السبع بكسرها، والمعنى واحد، وأصل الرّجز - بالضم والكسر -: العذاب، ثم كثر استعماله في كل ما أوجب العذاب، ولذا سُميت الأصنام رُجزًا، فهو من التعبير بالمسبَّب عن السبب.

ويطلق الرّجز أيضًا في اللغة على القذر، وما يُستقبح؛ كالرِّجس، وهذا المعنى أيضًا موجود في الأصنام، ولذا سماها الله رجسًا في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْسَابُ وَٱلْأَنْلَمُ رِجْسُ﴾ [المائدة: ٩٠].

قوله: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرَ ﴾ أي اترك عبادة الأصنام، والمعنى دم على ذلك، فإنه رَبِيًّ كان بريئًا من عبادتها، قوله: ﴿وَلَا تَمْنُن مَن المن والإعطاء، ﴿وَلَا تَمَنُن تَسَكَّرُ ﴾ أي لا تعط العطية لتأخذ أكثر منها، بل اجعل عطاءك لله، والمن يطلق على العطاء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَامْنُنُ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ص: ٣٩]، وقوله: ﴿تَسْتَكُثِرُ ﴾ بالرفع، والجملة في محل نصب على الحال، أي لا تعط مستكثرًا، والسين والتاء للطلب.

قوله تعالى: ﴿وَلِرَبِكَ فَأُصْدِ ﴾ اللام للتعليل، أي اصبر لأجل ربك على الأوامر والنواهي، وعلى تكاليف الدعوة ومشاقها، ومن مشاقها تكذيب المكذبين. والله أعلم.

## ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ مراعاة حال المخاطب، وذلك بذكره بالصفة التي هو عليها.
  - ٢ ـ التلطف من الله في خطابه لنبيه ﷺ.
  - ٣ ـ استثارة همته عليه الصلاة والسلام للقيام بما أُمر به.
- ٤ ـ أن التلفف في الثياب والنوم مما لا يليق بحامل الرسالة،
   ولهذا أمر بالقيام بالنذارة.
- ٥ ـ ثبوت الرسالة له ﷺ، لقوله: ﴿ فَرَ فَأَنذِرَ ﴾ بعد ثبوت النبوة.

- ٦ أن أول ما يجب على الرسول إلى من أرسل إليهم
   إنذارُهم عذاب الله.
  - ٧ \_ أن النذارة قبل البشارة.
- ٨ ـ أن المقصود من إنذار العذاب ترك أسبابه وأعظمها الشرك
   بالله.
  - ٩ ـ وجوب تعظيم الله بعبادته وحده لا شريك له.
    - ١٠ ـ أن ربوبيته تعالى تقتضي تعظيمه وتوحيده.
- ١١ ـ وجوب تطهير الثياب من النجاسات الحسية، ووجوب تطهير الأعمال من النجاسات المعنوية.
- ١٢ ـ وجوب مجانبة الأصنام، وكل ما يُعبد من دون الله بترك عبادتها، وبالبراءة منها.
  - ١٣ ـ أن الأصنام سبب للعذاب، ولذا سميت رجزًا.
- ١٤ ـ أن الأصنام خبيثة مستقذرة كما سماها الله رجسًا في قسوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ قسوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [المائدة: ٩٠].
- ١٥ ـ النهي عن الإحسان، وبذلِ المعروف طلبًا للمكافأة، والزيادة عليه إلا من الله.
  - ١٦ ـ أن الكرم في البذل ما كان خالصًا لله تعالى.
- ١٧ ـ أن المن يأتي بمعنى البذل والإحسان فهو مَنُّ ممدوح، بخلاف المن بعد البذل تطاولًا على الآخذ المُعْطَى، كما قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلا أَذَى لَهُمْ اللَّهُمُ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِمْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِمْ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّل

۱۸ ـ وجوب الصبر على المشاق والمصائب، ومن أفضل ذلك الصبر في الدعوة إلى الله على التكذيب والأذى، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ كُذِّ بَتَ رُسُلُ مِن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّ بُواْ وَأُوذُوا ﴾ [الأنعام: ٣٤].

19 ـ الإخلاص لله في الصبر، لقوله: ﴿وَلِرَبِكَ ﴾ وهذا هو صبر الرسل وأتباعهم، وهو ما كان لله وبالله، فهو بالله استعانةً وله إرادة، كما قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧]، وقال هنا: ﴿وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرُ ﴾.

٢٠ ـ الإيذان بما سيلقى النبي ﷺ من الأذى، وذلك لأن الله أمره بالصبر في أول ما نزل من الآيات، والله أعلم.

#### \* \* \*

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي اَلْنَاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرُ ۞ عَلَى اَلْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞﴾.

# 🔛 التفسير:

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُونِ ﴾ ، الفاء للسببية ، وهي بمعنى لام التعليل ؛ كالفاء الثانية في قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ [الحجر: ٣٤] أي لأنك رجيم ، والمعنى: اصبريا أيها النبي على أذى

المكذبين، فإن بين أيديهم يومًا عسيرًا يلقون فيه عاقبة أذاهم، وتلقى أنت عاقبة صبرك.

قوله: ﴿ وَإِذَا نُقِرَ ﴾ أي نُفخ، ﴿ وِ النَّاقُور ﴾ أي الصور، وأصل النقر: القرع والطرق الذي ينشأ عنه الصوت، والناقور: الصور، وهو بوق يُنفخ فيه، وهو مخلوق عظيم، وجاء في السُّنَّة تسميته قرنًا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن أعرابيًا جاء إلى النبي على فقال: ما الصور؟ فقال: (قرن يُنفخ فيه) (١)، والنافخ إسرافيل، والنفخة المذكورة هي الثانية، وهي نفخة البعث والنشور وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلأَجْدَاثِ المفعول في قوله: (نقر) لتحقق الوقوع.

قوله: ﴿ فَنَالِكُ ﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط، (ذلك) اسم إشارة، والمشار إليه الوقت المفهوم من (إذا)، أي فذلك الوقت أو اليوم الذي يُنقر فيه في الناقور، وقوله: ﴿ وَوَلَّهُ عَسِيرٌ ﴾ أي شديد، وهو خبر لقوله (فذلك) وقوله: (يومئذ) بدل من اسم الاشارة الذي قلنا إنه بمعنى فذلك، وفائدة هذا الإبدال زيادة التقرير والتصوير في الأذهان.

وقوله: ﴿عَلَى ٱلْكَافِرِينَ﴾ متعلق بـ (عسير)، وقوله: ﴿غَيْرُ يَسِيرٍ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۲،۱٦۲/۲)، والترمذي (۲٤٣٠)، وقال: «حديث حسن»، وأبو داود (٤٧٤٢)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص را الله وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۰۸۰).

تأكيد لمعنى (عسير)، أي إنه بالغ العسر، لا يرجى معه يسر أبدًا. والله أعلم.

## ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ تسلية النبي ﷺ وتصبيره.

٢ ـ تهدید المكذبین بذكر یوم النفخ في الصور، الذي یكون
 بعده الجزاء.

٣ ـ إثبات الصور، وهو المراد بالناقور، ويسمى القرن.

٤ ـ أن النقر في الصور: هو التصويت الذي ينشأ عن النفخ فيه، ولذلك سمي صيحة، كما في قوله تعالى: ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةُ وَكِيمَةُ مُؤْمَ مَغِضِمُونَ إِلَّا صَيْحَةً
 وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَغِضِمُونَ إِنْ إِنْ السَّاعِ.

٥ ـ أن النقر في الناقور المذكور في الآية هي النفخة الثانية، نفخة البعث، قال تعالى: ﴿ مُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَ الزمر: ٦٨]؛ لأنه الوقت الذي يشاهد فيه الكفار أهوال القيامة ويوقنون بسوء مصيرهم، كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِلَ الْمَرَادُ لَا الفرقان].

٦ ـ أن شدة يوم القيامة أشد ما تكون على الكافرين، ولذا خصُّوا بعسر هذا اليوم عليهم عسرًا لا يسر فيه، كما قال تعالى:
 ﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴾ [القمر: ٨].

٧ ـ أن ذلك اليوم يسير على المؤمنين؛ لأنه لا يكون عسيرًا على الكافرين؛ إلا وهو يسير على غيرهم، وهم المؤمنون.

#### 李 李 李

﴿ ولما ذكر الله الكافرين في قوله: ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَهِذِ يَوَمُّ عَسِيرُ اللهِ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ فَهُ دَكُر أحد صناديد الكفر، مهدّدًا له بأعظم أنواع التهديد، وهذا من الخصوص بعد العموم، فقال على : ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ, مَالًا مَّنْدُودًا ﴿ وَبَينَ شُهُودًا ﴾ وَمَهَدتُ لَهُ, مَالًا مَنْدُودًا ﴾ وَبَينَ شُهُودًا ﴾ ومَهَدتُ لَهُ, مَالًا مَنْدُودًا ﴾ ومَهَدتُ هَمُودًا ﴾ مَا أَوْهِ ثَمُ اللهُ عَنْدُا ﴾ مَا أَوْهِ ثَمُ اللهُ مَنْدُودًا ﴾ ومَعُودًا ﴾ ومعودًا ﴿ اللهُ ال

## 💹 التفسير:

هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، فقد روى عبد الرزاق في التفسير (١)، والحاكم في المستدرك (٢)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣) بسند صحيح عن ابن عباس را المغيرة المغيرة

تفسير عبد الرزاق (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٢/٥٠٦)، قال الحاكم: «وهو على شرط البخاري»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٢/ ١٩٨).

سمع من النبي ﷺ قرآنًا فكأنه رقّ له، فبلغ ذلك أبا جهل، فقال له: يا عم! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالًا ليعطوكه، فإنك أتيت محمدًا لِتَعْرضَ لما قِبَله، فقال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالًا، قال: فقل فيه قولًا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره، قال: وماذا أقول؟ وما فيكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمرٌ أعلاه، مُغْدِقٌ أسفلُه، وإنه ليَعلو ولا يُعلى، قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال: دعني أفكر فيه، فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزلت: ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا ... الآيات.

قوله تعالى: ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ ﴾ أي اتركني وإياه فأنا أكفيكه، والواو للمعية، وهذا أسلوب تهديد في لغة العرب، قوله: ﴿ وَحِيدًا ﴾ حال مِنْ (مَن) الموصولة أو من المفعول المحذوف في قوله: ﴿ خَلَقْتُ ﴾ أي خلقته.

وقوله: ﴿وَحِيدًا﴾ أي منفردًا، وهو (فعيل) من (وَحُد)، من باب كَرُم وعَلِم، إذا انفرد والمعنى: خلقته وحيدًا، فخرج إلى هذه الحياة لا مال له ولا ولد، قوله: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ, مَالًا مَّمْدُودًا﴾ أي مبسوطًا واسعًا، ﴿وَبَنِينَ شُهُودًا﴾ أي حضورًا معه في مكة لا يفارقونه في سفر ولا غيره لكونهم مكفيين أمور الحياة، قيل: كان أولاده ثلاثة عشر، وقيل: عشرة، قال ابن حجر: وقد أسلم منهم ثلاثة، هم خالد وهشام والوليد(١).

<sup>(</sup>١) الإصابة (٣/ ١٧١).

ولما ذكر الله كثرة أمواله وبنيه بين انبساط جاهه ورياسته، فإن الأولين لا يستلزمان الثالث، فقال ـ على سبيل التعميم بعد التخصيص ـ: ﴿وَمَهَدَّ لَهُ تَبْهِيدًا ﴾ أصل التمهيد هو التسوية والتهيئة، ومنه تمهيد الأرض، ويُتجوز به عن تيسير الأمور وبسط الجاه، وقد حُذف مفعول (مهدت) للتعميم والاختصار، فأتم الله للوليد نعمة المال والجاه والبنين، واجتماع هذه الثلاث هو الكمال عند أهل الدنيا، ولذا كان الوليد بن المغيرة من أكابر قريش.

قوله: ﴿ثُمُّ يَطْمَعُ أَي الوليد ﴿أَنَّ أَزِيدَ اَي في ماله وولده ورياسته مع كفره بالله وتكذيبه للرسول ﷺ وقوله في القرآن إنه سحر! لا يكون ذلك، ولذا قال سبحانه: ﴿كَلَّ الله ردع له وزجر عن طمعه الفارغ، وقطع لرجائه الخائب، ليس الأمر كما زعم هذا المكذب الأثيم لا أزيد على ذلك.

ثم ذكر الله سبب هذا الردع والزجر، فقال: ﴿إِنَّهُ ﴾ أي الوليد ﴿كَانَ لِآئِكِنَا ﴾ وهي القرآن ﴿عَنِيدًا ﴾ أي معاندًا بالغ العناد والجحد، قوله: ﴿سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا ﴾ أي سأكلفه عذابًا شاقًا لا راحة معه، ولا قبل له به، وذلك في الآخرة.

وأصل الصَّعود ـ بفتح الصاد ـ: العقبة التي يصعب اقتحامها، وقد جُعلت في كلامهم مثلًا في تكليف الأمر الشاق الذي لا يطاق.

## ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ تهدید الله للولید بن المغیرة الکافر بالله وبرسوله، والکافر بنعمه، وهذا التهدید مجمل فی قوله: ﴿ زَنِ ﴾ .

 ٢ ـ أن الوليد بن المغيرة واحد من الكافرين الموعودين بعسر يوم القيامة عليهم.

٣ ـ أن الوليد من أكثر أهل مكة مالًا وولدًا، ومع ذلك يطلب المزيد.

٤ ـ تهديده بقطع طمعه في الزيادة.

٥ ـ أن سبب ذلك عناده لآيات الله بجحدها مع معرفته بصدقها، كما قال تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْرُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُذِّبُونَكَ ﴾ [الأنعام: ٣٣].

٦ ـ تفصیل ما هدده الله به، وذلك في قوله: ﴿سَأَرْهِقُهُ
 صَعُودًا﴾.

٧ ـ تذكير الإنسان بخروجه إلى هذه الدنيا فريدًا فقيرًا جاهلًا لا ولد له، ولا مال، ولا علم، كما قال تعالى: ﴿وَاللّهُ أَخْرَجُكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا لِكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدُةُ لِمُونِ أُمَّهَا لِكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدُةُ لَعُونَ أُمَّهَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدُةُ لَعُونَا أُمَّا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدُةُ لَعُونَا أَمَّا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدُةُ لَعُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ تَشَكّرُونَ اللّهُ [النحل]، وكما قال سبحانه: ﴿وَالنّهُ هُو أَغْنَى وَأَقَنَى وَأَقَنَى وَأَقَنَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨ ـ فضل البنين على البنات، وأن المنّة بهم أعظم، ولا سيما عند من يحتقر البنات، قال تعالى: ﴿ وُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ النَّاسِ اللّهَ وَٱلْبَنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤] الآية.

٩ ـ أن حضور البنين عند أبيهم أكمل في سعادته؛ لأنه يمكن
 أن يعول عليهم في شؤونه وفي نصرته.

١٠ ـ أن النعم من الله تستوجب الإيمان والشكران.

11 \_ أن الكافر المنعَّم عليه بالمال والولد وتيسير أمور الحياة أشد كفرًا وعقابًا ممن ليس كذلك.

١٢ ـ أن عذاب الله شديد شاق يُكلَّفه الكافر، وهو عذاب لا يطاق.

١٣ \_ أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، فهو الخالق وحده، والمنعم وحده، وهو المجازي على الأعمال.

#### \* \* \*

## 🔛 التفسير:

قوله: ﴿إِنَّهُ أَي الوليد بن المغيرة ﴿نَكَرَ ﴾ أي فكَّر في نفسه ؛ ماذا يقول في القرآن؟ ﴿وَقَدَّرَ ﴾ أي تروى في ذلك، قوله: ﴿نَقُيْلَ ﴾ هذا دعاء عليه، وصح عن ابن عباس أن قُتل بمعنى لعن (١١).

قوله: ﴿ كُنْكَ فَدَّرَ ﴾ تعجب وتعجيب من حاله وتقديره، واستهزاءٌ

<sup>(</sup>۱) جاء ذلك في تفسيره لقوله تعالى ﴿ فَيْلَ ٱلْمُرَّسُونَ ﴿ فِي الذاريات، كما في صحيفة على بن أبي طلحة (ص٤٨٩)، وقد أثنى على هذه الصحيفة الإمام أحمد، وعلى وإن كان لم يلق ابن عباس، إلا أنه سمع من ثقات أصحابه، فلذا اعتمد روايته عنه المحققون؛ كالبخاري، وابن أبي حاتم، وغيرهما، قاله الحافظ ابن حجر كَثَلَالُهُ في العجاب في بيان الأسباب (٢٠٧/١).

به، ﴿ثُمَّ قُيلَ كَفَ مَدَرَ عَلَى للتعجب، والتعجيب منه، ﴿ثُمَّ نَظَرَ الله الله على قوله: ﴿ثَمَّ نَظَرَ وَما بينهما معترض لتعجيل ذكر الوعيد له والدعاء عليه وتسفيه رأيه، ﴿ثُمَّ عَبَسَ معترض لتعجيل ذكر الوعيد له والدعاء عليه وتسفيه رأيه، ﴿ثُمَّ عَبَسَ أي قطّب وجهه ﴿وَبَسَرَ الله وَله على مطعن في القرآن، و(عبس) من ضاقت عليه الحيل، ولم يعثر على مطعن في القرآن، و(عبس) من باب جلس، و(بسر) من باب دخل، والبسور أشد من العبوس، ﴿ثُمَّ أَي تولّى عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء به محمد عليه ﴿وَاسْتَكْبَرُ أَي عن قبول الحق والإقرار به.

قوله: ﴿ فَقَالَ ﴾ أي بعد أن فكّر وقدّر \_ وبئس ما قال \_ ﴿ إِنَّ مَدْاً ﴾ أي يُروى عن مَدَاً ﴾ أي يُروى عن السحرة.

والفاء مشعرة بأنه نطق بذلك بعد أن خطر بباله من غير تلبُّث، ثم أكد قوله: بأنه سحر لما يعلم من إنكار من يسمعه، فقال: ﴿إِنَّ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن كفر الوليد وعناده للآيات عن تفكير وتقدير، لا عن جهل وتقصير.

۲ ـ حرصه على تمويه كذبه على القرآن، وتلبيسه، وتمويهه على الناس.

٣ ـ أن تفكيره، وتقديره استوجب الدعاء عليه بالقتل، والهلاك، وأعظم ذلك الطرد والإبعاد عن رحمة الله.

٤ ـ التعجب والتعجيب من قبح تقديره.

٥ ـ اجتهاده في التفكير فيما يرد به الحق، وإجهاده نفسه في ذلك إلى حد أن يتغير وجهه.

7 ـ بيان ما أنتج له هذا التفكير والتقدير، وهو الإدبار والاستكبار والكذب الكَبَّار، وهو زعمه أن القرآن قول البشر، وأنه سحر يتلقاه محمد عن غيره.

٧ ـ إثبات صفة التعجب والتعجيب لله تعالى.

#### \* \* \*

♦ قال تعالى: ﴿ سَأْصَلِيهِ سَفَرَ ۞ وَمَا أَتَرَبُكَ مَا سَفَرُ ۞ لَا بُغِي وَلَا ثَنِي وَلَا ثَنِي وَلَا ثَنِينَ لِبَسَرِ ۞ عَلَيْهَا بِسْعَةً عَشَرَ ۞ .
 نَذَرُ ۞ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا بِسْعَةً عَشَرَ ۞ .

# 🔛 التفسير:

قوله: ﴿ سَأُمْلِيهِ الضمير يعود إلى الوليد بن المغيرة ﴿ سَعَرَ ﴾ أي جهنم، و﴿ سَعَرَ ﴾ اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، والمعنى: سأدخله جهنم يصلى حرها ويعاني شدائدها، والآية بيان لما أُجمل في قوله تعالى: ﴿ سَأَزْهِقُدُ صَعُودًا ﴾.

قوله سبحانه: ﴿وَمَا أَدَرَكَ مَا سَقَرُ ﴾، الاستفهام للتهويل والتعظيم، والخطاب في ﴿وَمَا أَدَرَكَ ﴾ لغير معين ﴿لا بُنِي وَلا نَدَرُ ﴾ الجملة مستأنفة، وهي خبر عن سقر، أي إنها مدمرة مهلكة لا تبقي

على شيء يُلقى فيها ولا تدعه، ﴿ وَاَحَةٌ لِلْبَشِرِ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، أي هي، والجملة مستأنفة، و ﴿ وَلَاَحَةٌ ﴾ صيغة مبالغة، من لاحه إذا غيره وسوَّده، و (البشر) جمع بَشَرة، وهي جلد الإنسان، وهذا اسم جنس جمعي، مثل: بقر وبقرة. ومعنى الآية أن النار \_ أعاذنا الله منها \_ محرقة للجلود مغيّرة لها، قال الله على: ﴿ كُلُما نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدُلُودًا غَيْرَها ﴾ [النساء: ٥٦].

وهذا التفسير هو المأثور عن مفسري السلف؛ مجاهد وقتادة وغيرهما<sup>(۱)</sup>، ويمكن أيضًا على هذا التفسير إبقاء (البشر) على معناه المشهور، أي الناس، وهو اسم جنس، فيتحد معناه ـ أي لفظ البشر ـ مع ما قبله وما بعده في هذه السورة، فإنه جاء في ثلاثة مواضع سوى هذا، وتقدير المعنى: لواحة للبشر، أي مغيرة لجلود الناس، والله أعلم.

قوله: ﴿عَلَيْهَا﴾ أي على سقر ﴿يَسْعَةَ عَشَرَ﴾ أي ملكًا، أي موكَّل عليها تسعة عشر من الملائكة، والمعدود مفرد، كما هو الأصل، وظاهر الآية أيضًا.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ \_ إثبات النار.
- ٢ ـ أن من أسماء النار سقر.
- ٣ \_ تهديد الكافر (الوليد) بعذاب جهنم.

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲۳/۲۳) لابن جرير.

- ٤ ـ فظاعة عذاب جهنم وهوله، لقوله: ﴿وَمَا أَدَرَكُ مَا سَقُرُ﴾.
- ٥ ـ أن جهنم تحطم كلَّ ما يُلقى فيها من الكفار، فلا تدع منهم أحدًا من غير أن يموتوا.
- ٦ ـ تأثير النار في جلود أصحابها بالإنضاج، والتغيير
   لألوانها.

٧ - أن خزنة جهنم تسعة عشر ملكًا، ويقال لهم: الزبانية، قال تعالى: ﴿ سَنَدُعُ الزَّبَانِيةَ ﴿ العلق]، وهم غلاظ شداد، كما قال سببحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوّا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْتِكُمُ غَلَاظٌ شِدَادٌ ﴾ [التحريم: ٦].

۸ - إثبات الملائكة، وهم عالم غيبي، عابدون لله تعالى، خلقهم الله من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره، والقوة على تنفيذه، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، وأن للملائكة عقولًا يتصرفون بها فيما وُكِّلوا فيه.

٩ ـ الرد على من يزعم أنهم مسخرون تسخير الشمس والقمر،
 فأفعالهم غير إرادية.

#### \* \* \*

ولما ذكر الله على النار تسعة عشر من الملائكة موكلين بها؛ بيَّن الحكمة من عددهم فقال: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَضَابَ النَّادِ إِلَّا مَلَيْكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتُهُمْ إِلَّا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِبَعَنَا وَلاَ يَزَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَالْمُؤْمِثُونُ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَهَنُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِبَعَنَا وَلاَ يَزَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَالْمُؤْمِثُونُ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَهَنُّ

وَٱلۡكَفِرُونَ مَاذَاۤ أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

## 🚆 التفسير:

قوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَتَكِكَةً ﴾ أي ليسوا من جنس البشر ولا غيرهم بل هم ملائكة ، ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ ﴾ أي عددهم المذكور ﴿ إِلَّا فِتْنَةً ﴾ هذا مفعول ثان لـ ﴿ جَعَلْنَا ﴾ الثانية ، ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي اختبارًا وابتلاءً لهم ، ليؤمن من شاء الله هدايته ، ويزداد الآخرون كفرًا على كفرهم .

قوله: ﴿إِيسَّيَقِنَ﴾ أي ليوقن، والسين والتاء للتأكيد ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ﴾ أي اليهود والنصارى، أي ليستيقنوا صدق القرآن وأن الرسول محمدًا ﷺ حق، حيث جاء بما يوافق ما عندهم في عدد خزنة النار من الملائكة ﴿وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنا ﴾ أي إلى إيمانهم، والمراد الذين آمنوا بمحمد وبالقرآن، ﴿وَلا يَزَنَبَ أَي ولا يشك ﴿اللَّذِينَ أُونُوا الْكِنَبَ وَالْمُؤْمِثُونَ ﴾ هذا تأكيد، وتقوية لما قبله من الاستيقان، والاستقان، والاستقان، والإيمان، ونفي لما قد يعتري المستيقن من شبهة في الحال والاستقبال، ﴿وَلِيقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُومِهم مَرَهُ ﴾ أي شك وسوء ظن بالقرآن، وهم المنافقون، وأكثر ما يطلق هذا الوصف في القرآن على وهم المنافقون، وأكثر ما يطلق هذا الوصف في القرآن على من (هذا)، والمشار إليه العدد تسعة عشر، والمعنى: أن هؤلاء الكفرة والمنافقين يقولون: ماذا أراد الله بهذا العدد الذي هو مَثَل في الغرابة؟! والاستفهام للتعجب والاستبعاد، وغرضهم نفي أن يكون الغرابة؟! والاستفهام للتعجب والاستبعاد، وغرضهم نفي أن يكون

ذلك الخبر من الله، وإنما نسبوه إليه سبحانه استهزاء، حسبما يزعمه من جاء بالقرآن وهو غير صادق عندهم. وقولهم هذا أثر اختبارهم وابتلائهم بهذا الخبر، وهذه الآيات نظير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦].

قوله: ﴿ كُنُلِكَ يُضِلُ اللهُ مَن يَشَآهُ وَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ إشارة إلى ما تقدم من ضلال الكافرين واهتداء المؤمنين، والكاف في ﴿ كُنْلِكَ ﴾ في محل نصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي يضل ويهدي مثل هذا الإضلال والهدى من يشاء من عباده، ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلّا هُو ﴾ أي لكثرتهم في السماوات والأرض، ومنهم الملائكة المذكورون، كما قال سبحانه: ﴿ وَلِلّهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الفتح: ٤] والجنود جمع جُنْد، ويطلق على كل جمع، ومنه قوله ﷺ: (الأرواح جنود مجندة) (١٠).

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ جواز أن يقال في خزنة جهنم: إنهم أصحاب النار.

٢ ـ بيان الحكمة من تخصيص هذا العدد (تسعة عشر)، وهي خمسة أمور:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٥٨)، عن عائشة ﷺ، ومسلم (٢٦٣٨)، عن أبي هريرة ﷺ.

- ـ أن يكون ذلك فتنة للذين كفروا.
- أن يستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون.
  - أن يزداد الذين آمنوا إيمانًا.
- ألّا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون.
- أن يقول الذين كفروا: ماذا أراد الله بهذا مثلًا.
- ٣ ـ تعليل أفعال الله تعالى، والرد على الجهمية في ذلك.
  - ٤ أن للهداية أسبابًا، وللضلال أسبابًا.
  - ٥ ـ أن الله يضل من يشاء، ويهدي من يشاء.
- ٦ الرد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله، وأن الله
   لا يقدر أن يضل أحدًا، ولا يهدى أحدًا.
  - ٧ ـ إثبات المشيئة لله تعالى.
- ٨ ـ أن مطابقة ما في القرآن لما عند أهل الكتاب حجة
   عليهم؛ لأنه من أسباب يقينهم بالقرآن.
  - ٩ ـ أن الإيمان يزيد، وأن أخبار القرآن يزيد بها الإيمان.
- ۱۰ ـ أن من تأكيد إثبات الشيء نفي ضده، لقوله: ﴿وَلَا يَرْنَابَ﴾ بعد قوله: ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ ﴾ .
- ۱۱ أن القلب يمرض كما يمرض البدن، ولكنه مرض معنوي، وهو مرض الشك وسوء الظن.
- ۱۲ ـ اعتراض الكفار والذين في قلوبهم مرض على أخبار الله، وما يضربه من الأمثال.

١٣ ـ ذم الله للمنافقين بأن في قلوبهم مرضًا، مما يدل على أنهم أسوأ حالًا من الكافرين.

١٤ ـ أن المنافقين أمكن من الكافرين في هذا القول الباطل
 كما يدل عليه تقديمهم في الذكر.

١٥ ـ فيها علم من أعلام نبوة محمد ﷺ، حيث أخبر عن المنافقين ولم يأتوا بعد، فالسورة مكية، بل هي أول ما نزل بعد العلق.

١٦ ـ كثرة جنود الله في السماوات والأرض، وهم عبيده من الملائكة، والجن، والإنس، وغيرهم.

١٧ \_ إثبات صفة العلم لله تعالى.

١٨ ـ إحاطة علم الله بجنود السماوات والأرض.

١٩ ـ إثبات الربوبية الخاصة لله تعالى، لقوله: ﴿وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِكَ ﴾.

٢٠ - أن ذكر عدد خزنة جهنم التسعة عشر ـ وهم قليل ـ إنما هو للذكرى، أي تذكير البشر بقوة الله وقوة جنده، كما وصف الله الملائكة الموكلين بالنار بقوله: ﴿عَلَيْهَا مَلَيْهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ﴾ [التحريم: ٦]، ولا يقدح في ذلك قلة عددهم.

#### 帝 帝 帝

قال تعالى: ﴿ كُلَا وَالْفَهْرِ ۞ وَالنَّبِلِ إِذْ أَذَبَرَ ۞ وَالشَّبْحِ إِنَّا أَسْفَرَ ۞ الشَّبْعِ إِنَّا أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لِإِحْدَى ٱلْكُبْرِ ۞ نَذِيرًا لِلْبَشْرِ ۞ لِمَن شَاةً مِنكُرُ أَن يَنْفَذَمَ أَوْ يَنْأَخَرُ ۞ ﴾.

## 🔛 التفسير:

قوله: ﴿ كُلَّا﴾ حرف ردع وزجر، وهو زجر وردع للمستهزئين،

والمكذبين بما يوعدون به من عذاب جهنم، وما يذكر لهم من صفاتها، وعدد خزنتها، وهو استهزاء وتكذيب مفهوم من قوله: ﴿مَاذَآ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً ﴾.

ثم أقسم ﷺ ببعض مخلوقاته العظيمة الدالة على ربوبيته وإلهيته وقدرته وحكمته ورحمته وكمال علمه، فقال سبحانه: ﴿وَالْقَبَرِ ﴾، وهو آية الليل ﴿وَالَّتِلِ إِذْ أَذَبَرَ ﴾ أي ولّى وذهب، وهذه قراءة نافع، وحمزة وحفص، وقرأ الباقون: (إذا دَبَر)، وهما لغتان بمعنى واحد، يقال: دبر الليل وأدبر، إذا ولّى ذاهبًا. والأكثر استعماله بالهمزة، إلا في قولهم: أمس الدابر، فإنه شائع.

قوله: ﴿وَٱلصَّبَعِ إِذَا السَفَرَ﴾ أي أضاء وانكشف. وهذه ثلاثة أقسام، وجواب القسم قوله: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴾ والضمير في ﴿إِنَّهَا ﴾ قيل: إنه يعود على القيامة، واختاره ابن القيم(١).

وقيل: إنه عائد على عدة خزنة جهنم التسعة عشر.

والأظهر أنه يعود على النار، وهي سقر، وهذا قول جمهور المفسرين، وجاء عن ابن عباس في المفسرين، وهذا قول جمهور

وقد جاء وصف النار بالكبرى في قوله تعالى: ﴿وَيَنَجَنَّبُمَا ٱلْأَشْفَى اللَّهِ ﴾ [الأعلى].

قوله: ﴿إِنَّهَا﴾ أي النار، ﴿ لَإِخْدَى ٱلكُبْرِ ﴾ أي الدواهي والعظائم، و﴿ ٱلكُبْرِ ﴾ جمع كبرى مؤنث الأكبر، وتجمع الكُبر أيضًا على كُبريات.

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن (١٠٨).

ومعنى أن النار إحدى الكبر، أنها واحدة متميزة من بينهن في العظم لا نظير لها، كما تقول: هو أحد الرجال، وهي إحدى النساء، وهذا من أساليب الكناية، قال الراجز:

يا ابن المعلَّى نزلت إحدى الكُبَرْ داهيةُ الدهر وصَمَّاءُ الغَبَرْ(١)

قوله تعالى: ﴿ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾ النذير: مصدر بمعنى الإنذار، فهو مثل النكير بمعنى الإنكار، ولذا صح وقوعه حالًا من المؤنث وهو (إحدى)؛ لأن المصدر إذا وُصف به أو أُخبر به فإنه يلزم الإفراد والتذكير نحو: رجل عدل وامرأة عدل، والمعنى: أن النار عظمى العظائم منذرةً للبشر.

ويحتمل أن ﴿نَذِيرًا﴾ مصدر منصوب بفعل مقدر، وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة، أي أُنذر بها إنذارًا للبشر، وهذا وجه حسن.

و(البشر): الإنس، والجن لهم تبع، كما هو في سائر خطابات القرآن، قوله تعالى: ﴿لِمَن شَلَة مِنكُرُ ﴾ بدل مفصّل من مجمل (٢) من قوله ﴿لِلْبَشَرِ ﴾، قوله: ﴿لِمَن شَلَة مِنكُرُ أَن يَنقَدَّمُ ﴾ أي بالإيمان والطاعة ﴿أَوْ يَنْلَقُرُ ﴾ بالكفر والعصيان.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ زجر المكذبين عن التكذيب وتهديدهم بالعذاب الشديد.

<sup>(</sup>۱) البيت لعبد الله بن الأعور الحرمازي، وهو في المعاني الكبير لابن قتيبة (۲/ ۲۷۱)، والمستقصى للزمخشري (۱/ ٤٢١)، وصَمَّاء الغَبَر \_ بالتحريك \_ هي الحية تُضرب مثلًا للداهية العظيمة الشديدة.

<sup>(</sup>٢) وهو بدل كل من كل.

٢ ـ أن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ﷺ.

- ٣ \_ أن إقسامه تعالى بالشيء يدل على عظم شأنه.
- ٤ ـ أن القمر والليل عند إدباره، والصبح وقت إسفاره، من
   آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وحكمته ورحمته.
- ٥ ـ توجيه العباد إلى التفكر في هذه الآيات، وما فيها من الدلالات، وما لهم فيها من المصالح.
- 7 أن مشهد الوجود ساعة إدبار الليل من المغرب، وإقبال النهار مسفرًا من المشرق، مشهد يبعث على التفكر والتذكر للنهار مسفرًا من القبور، لقدرة الله، وحكمته، ورحمته، والتذكر للبعث والنشور من القبور، ويقابله مشهد الوجود ساعة إدبار النهار من المغرب، وإقبال الليل من المشرق.
- ٧ ـ أن النار المعدة للكافرين نار كبرى، بل هي أكبر الكُبر من النيران، كما قال تعالى: ﴿وَيَنَجَنَّبُمُ الْأَشْقَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ
- ٨ أن ذكر الله للنار إنذار للعباد، وتخويف للعباد لمن يؤمن أو يكفر، أو يطيع أو يعصي، فمن تقدم؛ فآمن وأجاب وخشي ربه وأناب، فقد انتفع بالإنذار، ومن تأخر عن الإيمان، وأصر على الكفر والعصيان، فذلك الذي باء بالشقوة والحرمان؛ إذ لم ينتفع بما جاء من الإنذار.

٩ ـ أن للعبد مشيئة واختيارًا، ففيها:

١٠ ـ الرد على الجبرية.

李 泰

ولما أخبر تعالى أن الناس بعد الإنذار منهم المتقدم ومنهم المتأخر بيّن أن كلّ عاملٍ محبوسٌ على عمله، لا يُنقص من حسناته، ولا يزاد في سيئاته، إلا أصحاب اليمين ـ وهم المؤمنون المتقون ـ فإنهم تضاعف حسناتهم، فيتبوأون بها جنات النعيم، والدرجات العالية، فقال سبحانه: ﴿ كُلُّ نَقِيل بِنَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ إِلَى إِلَا أَضَعَبَ ٱلْيِينِ إِلَى الْمُعْرِمِينَ فَي مَن الْمُعْرِمِينَ فَي مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ فَي اَلْوُلُو لَر نَكُ مِن الْمُعْرِمِينَ فَي وَكُنًا غَفُوشُ مَعَ ٱلْمَاتِمِينَ فَي وَكُنا الْمُعَلِينَ فَي وَكُنا الْمُعَيْنَ فَي وَكُنا الْمُعَيْنِ فَي وَكُنا الْمُعَيْنَ فَي وَكُنا الْمُعَيْنَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## 🔛 التفسير:

قوله سبحانه: ﴿ كُلُّ نَقْبِهِ ﴾ أي من ذكر وأنثى ﴿ بِمَا كَسَبُ أي عملت، ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية، أي بكسبها، أو اسمًا موصولًا، أي بالذي كسبت ﴿ رَهِينَةُ ﴾ أي محبوسة على عملها، وأنث ﴿ رَهِينَةُ ﴾ مراعاة لـ ﴿ نَقْبِهِ فهي مؤنثة، وجاءت على التذكير في سورة الطور تبعًا لما هي خبر عنه، في قوله سبحانه: ﴿ كُلُّ أَمْرِي عِمَا كُسُبُ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١].

ثم استثنى الله أهل الإيمان، فقال سبحانه: ﴿إِلَّا أَضَابَ الْيَهِينِ أَي أَي فَالُهُ مَا الْمَهِينِ أَي فَإِنهم تضاعف لهم الحسنات، والاستثناء متصل، ﴿فِي جَنَّتِ خبر لمبتدأ محذوف، أي هم في جنات جمع جنة والتنكير للتعظيم، أي

جناتٍ لا يُكْتَنه كُنهها ولا يدرك وصفها، ﴿ يَسَاءَلُونَ ﴾ خبر ثان، أي يسأل بعضهم بعضًا، وهذا كقوله سبحانه: ﴿ وَأَفِّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَأَفِّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ السَاءَلُونَ ﴿ وَالسَاءَلُونَ إِلَى الكفار، ولا يطلق وصف المجرم في القرآن إلا على الكافر، ثم توجه المتسائلون إلى المجرمين وهم في النار يسألونهم قائلين: ﴿ مَا سَلَكَكُمُ ايْ أَيُّ الله على النار أعاذنا الله منها، والاستفهام شيء أدخلكم ﴿ فِي سَقَرَ ﴾، وهي النار أعاذنا الله منها، والاستفهام لتوبيخهم وتحقيرهم، وإلا فالمؤمنون عالمون بسبب دخولهم النار.

﴿ مَالُوا ﴾ أي المجرمون مجيبين: ﴿ لَا نَكُ ﴾ أي في الدنيا ﴿ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ قدمت الصلاة؛ لأنها أظهر شعائر الدين وآكدها، وأعظم ما يتميز به المسلمون من الأعمال.

قوله: ﴿وَلَرَ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ﴾ أي لم نك نتصدق على المحتاجين إلى الطعام من الفقراء المعدمين ﴿وَكُنَا نَخُوثُ﴾ أي ندخل في الكلام الباطل ﴿مَعَ ٱلْخَابِضِينَ﴾، فنتحدث بالهُجْر والتكذيب والاستهزاء بآيات الله ورسله، وأصل الخوض قيل: هو الذهاب في الماء، ثم نقل إلى الذهاب في الكلام والتنقل بالحديث، ثم غلب على الإكثار من باطل الكلام وما لا يفيد من الحديث، وأكثر ما استعمل في القرآن بهذا المعنى، أي في الكلام الباطل.

قوله: ﴿وَكُنّا أَي في الدنيا ﴿ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ أَي يوم القيامة، والدين: الجزاء، ﴿حَتَى أَتَننَا ٱلْيَقِينُ أَي الموت، و﴿حَتَى القيامة والدين الجمل الأربع التي قبلها، أي نفعل ذلك مدة حياتنا كلها، وهذا اعتراف منهم بما أوجب لهم العذاب، ولهذا قال سبحانه:

﴿ فَا نَنْعُهُمْ أَي وهذه حالهم ﴿ شَفَعَةُ ٱلشَّنِعِينَ ﴾ والفاء للتفريع، أي لو كان هناك من يشفع لهم \_ ولا شافع لهم \_ فإن الله لا يأذن بالشفاعة للكفار.

## ﴿ الفوائد والأحكام:

١ - أن كل عامل مقصور على عمله مجزيٌّ به، قال تعالى:
 ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا بَحُرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [يس].

٢ ـ إثبات الكسب للعبد والردُّ على الجبرية.

٣ ـ أن أصحاب اليمين ـ وهم المؤمنون ـ لا يقتصر ثوابهم على قدر أعمالهم، بل تضاعف حسناتهم عشرة أضعاف إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

٤ ـ أن المؤمنين هم أصحاب اليمين، والمجرمين هم أصحاب
 الشمال.

٥ \_ فضل اليمين حيث أضيف أصحاب الجنة إليها.

٦ ـ أن أهل الجنة يتساءلون عن المجرمين الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا، وماذا فُعل بهم.

٧ - أن الله يطلع أهل الجنة على أهل النار فينادونهم ويسألونهم عن أسباب مصيرهم توبيخًا لهم.

٨ ـ أن الجنة درجات، ولذلك جمعت، وجاء في حديث أنس بن مالك ظائه؛ أن أم الرُّبيِّع بنت البراء، وهي أم حارثة بن

سراقة على النبي على الله النبي على الله الله الله الله الله الله عن حارثة وكان قُتل يوم بدر أصابه سهم غَرْب ـ فإن كان في الجنة صبرتُ وإن كان غير ذلك اجتهدتُ عليه في البكاء، قال: (يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى)(١).

٩ \_ أن من أسماء النار سقر.

1٠ ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من المأمورات والمنهيات، ولهذا ذكروا من أسباب دخولهم النار ترك الصلاة وترك الإنفاق.

١١ \_ أن الكفار معاقبون على ترك الواجبات وفعل المنهيات.

١٢ ـ أن من موجبات معاقبتهم التكذيب بالجزاء والمعاد.

۱۳ ـ أن من أسباب العذاب الكلامَ الباطل، ومنه التكذيب بآيات الله، والاستهزاء بها والجدال فيها، والقول على الله بغير علم.

١٤ ـ وجوب إطعام المسكين بإيتاء الزكاة، أو بدفع ضرورة المضطر.

10 \_ أن الصلاة والصدقة من أعظم أسباب النجاة، وأعظمها الصلوات الخمس والزكاة.

١٦ - أن التكذيب بالجزاء هو السبب في ترك الأعمال الصالحة من الصلاة، وإطعام المسكين وغير ذلك، وفعل القبائح

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٥٤).

كالخوض بالباطل، ولعل هذا هو السبب في تأخير التكذيب بالجزاء عما قبله، فهو من قبيل ذكر السبب بعد المسبب.

۱۷ ـ غفلة الكفار عن الموت وما بعده، وذلك لتكذيبهم بالبعث، وركونهم إلى الدنيا، وإيثارهم إياها.

١٨ ـ تحسر الكفار يوم القيامة على تفريطهم.

19 - أن طبيعة نار جهنم وطبيعة المعذّبين فيها تختلف عن حال الدنيا، وذلك أنهم - مع فظاعتها وأليم عذابها - لا يموتون فيها بل يكلم بعضهم بعضًا، ويكلمون الخزنة، ويدعون ربهم، ويجيبون أهل الجنة وينادونهم ويسألونهم، كما دلّ على ذلك هذه الآيات وغيرها، فسبحان من هو على كل شيء قدير.

٢٠ ـ أن الأعمال بالخواتيم، من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه، ومن مات على الكفر صار من أصحاب النار المخلدين.

٢١ ـ أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين لو شفع لهم شافع،
 ولا شافع لهم يوم القيامة، قال تعالى: ﴿مَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا
 شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ [غافر: ١٨].

٢٢ ـ تعليل عدم نفع الشفاعة بكفرهم ومعاصيهم، والمعنى: لذلك لا تنفعهم، أي الشفاعة.

٢٣ ـ إثبات الشفاعة لأهل الذنوب من الموحدين، ففيها الرد على من أنكرها من الخوارج والمعتزلة.

٢٤ ـ أن هنالك شفعاء، أي في يوم القيامة يشفعون غير النبي ﷺ.

ولما ذكر شيئًا من أحوال المجرمين في النار عاد بالإنكار على المجرمين في النار عاد بالإنكار على المجرمين في الدنيا وتوبيخهم على إعراضهم عن التذكرة والاتعاظ، فقال سبحانه: ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ اللَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿ فَيَ فَنَ مِن فَسُورَمَ ﴿ فَهَا المدثر].

# 🚆 التفسير:

قوله: ﴿فَا لَمُمُ الفاء للتفريع على ما قبلها من بيان حال المجرمين في الآخرة، وندمهم على ما كان منهم في الحياة الدنيا، أو هي الفصيحة، أي إذا كان هذا حالهم في الآخرة ﴿فَا لَمُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾.

قوله: ﴿فَمَا لَمُمُ الاستفهام للإنكار والتوبيخ، و(ما) اسم استفهام مبتدأ، والجار والمجرور خبره، وقوله: ﴿مُعْرِضِينَ حال من الجار والمجرور، و﴿التَّذِكِرَةِ ﴾ مصدر بمعنى التذكير، وهو كلُّ ما يُذكَّر به في الدنيا من القرآن، وتذكير الرسول ﷺ ودعوته.

قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ أي الكفار في حال إعراضهم عن التذكرة ﴿ حُمْرٌ ﴾ جمع حمار، والمراد حمار الوحش، ويضرب بها المثل في النفار والشرود ﴿ مُسْتَنفِرَةٌ ﴾ أي نافرة نفورًا شديدًا، والسين والتاء لتقوية الوصف، مثل استعجب واستجاب، ثم ذكر السبب الذي دعاها إلى النفار، فقال سبحانه: ﴿ فَرَتَ ﴾ أي الحمر ﴿ مِن فَسُورَةٍ ﴾ أي الأسد، وصح هذا التفسير عن ابن عباس في المنار، وهو قول جمهور

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير (۲۳/۲۳).

أهل اللغة وهو المشهور، وقال بعض المفسرين: القسورة: جماعة الرماة، اسم جمع لا واحد له من لفظه، وصح هذا المعنى عن مجاهد كَالله (١).

شبه الكفار في إعراضهم عن القرآن وكراهتهم للرسول عَلَيْق، وفرارهم من دعوته بالحمر المستنفرة المذعورة من سبع أو قناص طلع عليها، ووجه الشبه شدة الكراهة، والتباعد للشعور بالخطر، وفي تشبيهم بالحمر ذم لهم وتحقير.

# ﴿ الفوائد والأحكام:

ا ـ أن من أساليب القرآن عرض مشاهد القيامة، وأحوالها، وإتباعها بذكر أحوال المكلفين في الدنيا؛ تارة بطريق الالتفات وتارة بذكر صفاتهم وأعمالهم.

٢ ـ توبيخ الكفار على إعراضهم عن تذكرة الرسول ﷺ وإنذاره.

٣ ـ أنه لا عذر لهم في هذا الإعراض، فإن الحق واضح ودلائل صدق الرسول ظاهرة.

- ٤ ـ شدة نفارهم عن التذكير وعن البشير النذير ﷺ.
- ٥ ـ تقبيح الله لحالهم وتسفيه عقولهم، حيث شُبِّهوا بالحمير.

٦ ـ شدة فرارهم من الرسول ﷺ كراهة لدعوته، فيشبهون
 بذلك حمر الوحش حين تفر من الأسد أو الصياد.

٧ ـ تحقير الله للكفار؛ إذ شبههم بالحمر.

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير (٢٣/٤٥٦).

٨ ـ فساد عقول المكذبين بقلب الأحكام، حيث جعلوا أنصح
 الناصحين أعدى عدو لهم.

### \* \* \*

﴿ ولما أنكر عليهم إعراضهم عن التذكرة أعقبه بذكر ما هو أسوأ وأشد غرابة من إعراضهم، وهو طمعهم في أن يُنزل على كل واحد منهم صحف من السماء، كما أنزل على النبي على فقال سبحانه: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ اَمْرِى ﴿ مِنْهُمْ أَن يُؤْنَى صُحُفًا مُنشَرَةً ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

# 🔛 التفسير:

قوله: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ اَمْرِى ﴿ مِنْهُمْ أَن يُؤْقَ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴾ (بل) حرف إضراب وانتقال، وهو انتقال من ذكر النفار إلى صورة التمني والاغترار، مما هو سبب لذلك الإعراض المشار إليه في قوله سبحانه: ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ المدثر].

وقوله: ﴿أَن يُؤْقَى صُحُفًا مُّنَشَرَةٌ ﴾ أي مبسوطة مفتوحة غير مطوية تُقرأ، يقال: نشَرَ الثوب، ونحوه، ونشَّره إذا بسطه، ﴿كُلَّ حرف ردع وزجر، أي فلينزجروا عن هذه الأماني الباطلة ﴿بَل انتقال إلى بيان سبب آخر وهو أنهم ﴿لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي لا يؤمنون بيوم القيامة، وما يكون فيه من البعث والجزاء والحساب.

# ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ إعجاب الكفار بأنفسهم.

٢ ـ تعنتُ الكفار وتحكمهم على الله في رسالاته.

٣ ـ أن من أسباب إعراض الكفار عن التذكرة طمعهم أن يؤتى كل واحد منهم ما أوتى النبي ﷺ من الصحف المطهرة.

- ٤ \_ سفاهة عقولهم وجهلهم.
- ٥ \_ زجر الكفار عن هذا الطمع والتحكم.
- ٦ ـ إثبات الإرادة للعبد والرد على الجبرية.
- ٧ ـ أن الكفار لا يخافون عذاب الله يوم القيامة؛ لأنهم لا يؤمنون به.
  - ٨ ـ أن من أسباب إعراضهم أنهم لا يؤمنون بالدار الآخرة.
    - ٩ \_ الترقي في البيان من الأدنى إلى الأعلى.
      - ١٠ \_ أن فساد الاعتقاد سبب لفساد العمل.
        - ١١ \_ إثبات البعث.
- 11 \_ أن الإعذار وقيام الحجة حاصل بإرسال الرسول ﷺ وبما معه من البينات؛ لا يتوقف على أن يوحى إلى كل واحد وينزل عليه الكتاب.
- ١٣ \_ علم الله بأحوال القلوب وأعمالها؛ لأن الإرادة والخوف من أعمال القلوب.
- 1٤ \_ أن الإيمان بالآخرة يوجب الخوف، قال تعالى ﴿ يَعْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ فِي اللهِ النومر: ٩]، وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ [الشورى: ١٨].

﴿ ﴿ كَالَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿ فَهُن شَاءً ذَكَرُهُ ﴿ فَهُ إِلَّا اللَّهُ مُو أَمْلُ ٱلنَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴿ إِلَى ﴾.

# 🚆 التفسير:

قوله: ﴿ كُلَّ ﴾ أي حقًا، وفيه تأكيد لعظمة ما في القرآن من التذكير ﴿إِنَّهُ ﴾ أي القرآن، وهو معلوم من المقام، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا التَّكُوبِرِ] وقوله سبحانه: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ ﴾ [الـقـدر]، وقـولـه: ﴿ نَذْكِرَهُ ﴾ أي مـذكـر وواعظ، والتنكير للتعظيم، وهذا من التعبير باسم المصدر في موضع اسم الفاعل لكمال وصفه بالتذكير، كما تقدمت الإشارة إليه في سورة الحاقة، وقد سمّى الله القرآن ذكرًا وتذكرة، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَعْظُونَ ۞ [الحجر]، وقال سبحانه: ﴿ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ ﴾ [طه]، قوله: ﴿فَمَن﴾ الفاء للتفريع على كون القرآن تذكرة، و(من) اسم شرط، وفعل الشرط ﴿ شَآهَ أي من المكلفين، وجواب الشرط ﴿ ذَكَرُهُ ﴾ ، والضمير يعود إلى الله ١١٤ أنه الله المشيئة محذوف تقديره: (فمن شاء أن يذكر الله ذكره)، والمعنى: وضح السبيل لطالب الحق، وقامت الحجة على المعرضين، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ [المزمل].

قوله: ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ ﴾ بضمير الجمع مراعاةً لمعنى (مَنْ)، أي وما يذكرون الله مؤمنين به ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ أن يذكروه، فمشيئة

العباد متوقفة على مشيئة الله، فهي كقوله تعالى: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءُ أَن يَشَآءُ أَن اللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِلَّا التكوير].

قوله: ﴿ هُوَ ﴾ أي الله وحده ﴿ أَهْلُ النَّقَوَىٰ ﴾ أي حقيق بأن يُتقى عقابه ويُطاع أمره ﴿ وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ ﴾ أي حقيق بأن يغفر جميع ذنوب المذنبين إذا تابوا واستغفروا، فيغفر ما دون الشرك لمن شاء.

وإعادة (أهل) لاختلاف المضاف إليه، واستقلال كلِّ من الوصفين بالثناء به على الله، وتقديم التقوى على المغفرة لوجهين:

الأول: أن التقوى سبب للمغفرة، فيكون ذلك من تقديم السبب على المسبب.

الثاني: أن التقوى حق الله، فتقديم التقوى على المغفرة من تقديم حق الله حق العباد، والله أعلم.

## ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ \_ تأكيد أن القرآن تذكرة.
  - ٢ ـ أنه تذكرة عظيمة.
- ٣ ـ توبيخ المعرضين عن القرآن.
  - ٤ ـ تيسير الطريق إلى ذكر الله.
- ٥ ـ تهدید المعرضین عن ذکر الله بقیام الحجة علیهم، کما قال سبحانه: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن تَبِكُرُ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾
   [الكهف: ٢٩].
  - ٦ ـ أن الغاية من التذكرة ذكر الله بالإيمان به وطاعته.

- ٧ ـ إثبات مشيئة العبد، والردُّ على الجبرية.
- ٨ ـ توقف ذكر العبد ربَّه على مشيئة الله، ففيها:
  - ـ الرد على القدرية.
- \_ إثبات المشيئة لله، وأنها تتعلق بأفعال العباد.
- تسلية النبي ﷺ ببيان أن الأمر مردود إلى مشيئة الله، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱللهُدَىٰ ﴾ [الأنعام: ٣٥].
- أن الله تعالى هو المستحق وحده للتقوى، وهي فعل المأمورات وترك المنهيات طاعة لله ورسوله، ورجاءً للثواب وخوفًا من العقاب.
  - ٩ \_ أن من صفات الله التي يُمدح بها مغفرة الذنوب.
- ۱۰ \_ بشارة المؤمنين بمغفرة الله إن كان منهم تقصير في حق الله عليهم، وهو أن يتقوه الله وبهذا يظهر التناسب بين ذكر التقوى والمغفرة.





# 🕸 قال الله تعالى:

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ لَا أَقْدِمُ بِيَوْدِ ٱلْقِينَمَةِ ۞ وَلَا أَقْدِمُ بِٱلنَفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ اللَّهَ عَظَامَهُ, ۞ بَكَ قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ, ۞ .

# 🕮 التفسير:

قوله: ﴿ لاَ أُقْيِمُ المعنى: أُقسم و ﴿ لاَ ﴾ مزيدة للتوكيد، وهو قول الجمهور، وهذا معروف في كلام العرب، فإنهم ربما لفظوا بـ (لا) من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده، ومنه قول امرئ القيس:

وتكثر زيادة (لا) في القرآن قبل القسم بلفظه، نحو ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ ﴾ وتكثر زيادة (لا) في القرآن قبل القسم بلفظه، نحو ﴿ لَا أُقْبِمُ ﴾، وبعد (أن) المصدرية كما تقدم،

<sup>(</sup>١) ديوان امرئ القيس (١٥٤).

فقوله: ﴿ لَا أُفْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ أي أقسم بيوم القيامة، وهو يوم البعث.

وسمي يوم القيامة بذلك؛ لأن الناس يقومون فيه من قبورهم، قال تعالى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَتِكَ أَنَهُم مَّبَعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَقُومُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ ٱلْمَالِمِينَ ۞ [المطففين]، وأصل القيامة في اللغة مصدر قام، وزيدت التاء للمبالغة؛ لأنه قيام لأمر عظيم.

قوله: ﴿ وَلَا أُقْمِمُ ﴾ أي أقسم، وهذا قسم آخر ﴿ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ أي التي تلوم صاحبها، وهذا إقسام بكل نفس؛ لأنه ما من أحد إلا وتلومه نفسه يوم القيامة، إما على فعل الذنوب أو ترك الطاعات وهو لوم شديد، كما تفيده صيغة المبالغة.

فالمقسم به هو يوم القيامة، والنفس اللوامة، وجواب القسم، هو وقوع البعث، وتحقق الجزاء لكل نفس، والمعنى: لتبعثن ولتحاسبن، فصار المقسم به هو المقسم عليه، وهذا معروف في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ قَ وَالنَّزِعَتِ غَرْقًا ﴿ إِلنَازِعات ].

ولما أقسم الله تعالى على وقوع البعث أعقب ذلك بالإنكار على المكذبين به، فقال على (أَيَّسَبُ آلِانسَنُ أَي أيظن الإنسان، والاستفهام للإنكار التوبيخي، و آلِانسَنُ هو الكافر المنكر للبعث، وقد كثر إطلاق الإنسان في السور المكية على الكافر، قوله: وألن بَخْمَ عِظَامَهُ أي أيظن المكذب بالبعث أننا عاجزون عن جمع عظامه وإحيائه وبعثه? وخص العظام بالذكر؛ لأنها عماد البدن.

قوله: ﴿ بَانَ ﴾ أي نجمعها، و﴿ بَانَ ﴾ تقع بعد المنفي فتثبته، فهي إبطال للنفي الذي ظنه الكافر، وهو ما دل عليه قوله: ﴿ أَلَّن نَجْمَعُ عِظَامَهُ ﴾.

قوله: ﴿ تَدِرِينَ ﴾ حال من فاعل الفعل المقدر المدلول عليه بحرف الجواب، أي بلى نجمعها قادرين ﴿ عَلَىٰ أَن شُوِّى بَنَانَهُ ﴾ البَنان: اسم، جمع بنانة، وهي الأصابع، أو أطراف الأصابع، مثل: غمام، وغمامة، وتسوية البنان يراد به إتمام الخلق، والمعنى: سنجمع عظامه حتى صغار عظامه نجمعها، ونسويها، ونعيده بشرًا سويًا كاملًا.

وجعل كثير من المفسرين معنى الآية: بلى قادرين على أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئًا واحدًا مستويًا كخف البعير، أي في الدنيا.

والأول أرجح، وهو الملائم للسياق؛ لأن الكلام في إعادة الخلق والبعث، ولم يُسق الكلام لجمع العظام وتفريقها في الدنيا، وإنما سيق لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت، وهو ما أنكره الكفار، ويؤيده قوله تعالى - في السورة نفسها -: ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٌ فَنَلَقَ فَنَلَقَ فَسَوَى صورته في أحسن تقويم، وكذلك قوله: ﴿عَلَىٰ أَن فَلَقَ مَنهم فَسُوّى بَانَدُ إِلَى نتم خلقتها حسنة مستقيمة، ورجّح هذا جماعة منهم أبو محمد ابن قتيبة (۱)، وأبو إسحاق الزجاج (۲) والقرطبي (۳).

# ∰ الفوائد والأحكام:

١ \_ أن من كلام الله القسم.

٢ ـ الرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى واحد، أي
 لا تعدد فيه بل التعدد فيما هو عبارة عنه.

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن (٣٤٦). (٢) معانى القرآن (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٢١/٤٠٩).

- ٣ ـ أنه سبحانه يقسم بما شاء.
- ٤ ـ عظم شأن هذا القسم، لتعلقه باليوم العظيم يوم القيامة.
- ٥ ـ تأكيد أمر البعث وقيام الناس من قبورهم بالقسم بيوم القيامة.
  - ٦ ـ وجوب الإيمان بيوم القيامة، وهو اليوم الآخر.
- ٧ تهدید المكذبین بالبعث بسوء المصیر في ذلك الیوم العسیر علیهم، والمقسم علیه وقوع المقسم به وتحققه، فالمعنى: أقسم بیوم القیامة أنه واقع وآت، وهو یتضمن وقوع الجزاء، بل الجزاء هو الغایة من یوم القیامة.
- ٨ ـ إقسام الله بالنفس اللوامة، وهي كل نفوس المكلفين، فإن
   كل نفس تلوم صاحبها، فالمحسن تلومه نفسه على عدم الازدياد،
   والمسىء تلومه على الإساءة.
- 9 التناسب بين القسمين لفظًا ومعنى، فأما اللفظ فظاهر، وأما المعنى فمن جهة المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به في الأول يوم القيامة، وهو يوم الجزاء، وفي الثاني من يقع عليه الجزاء، والمقسم عليه وقوع الجزاء.
  - ١٠ ـ أن كل نفس تلوم صاحبها يوم القيامة.
  - ١١ ـ أن المفرط لا ينفعه الندم يوم القيامة.
- ١٢ ـ الحث على العمل الصالح في وقت المُكنة في هذه الدار.
  - ١٣ ـ الإنكار على منكر البعث، وتوبيخُه على هذا الحسبان.

١٤ ـ أن إنكار البعث سوء ظن بالله بنسبته إلى العجز.

١٥ \_ قدرة الله على إعادة الإنسان بعدما تفرق واستحال، وضل في الأرض.

17 ـ قدرته تعالى على جمع أصغر عظام الإنسان، وهي الأنامل وتسوية خلقها، ففيه التنبيه على قدرته سبحانه على جمع ما سواها، وإعادة خلقه من باب أولى.

۱۷ \_ إثبات كمال علم الله بالجزئيات، والرد على من أنكر ذلك؛ كالفلاسفة.

١٨ ـ إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، وذلك في قوله: ﴿ نَمْعَكُ ، وَ وَلَلْكُ فَي قوله: ﴿ نَمْعَكُ ، وَ وَلَنُونَكُ .

## \* \* \*

قال تعالى: ﴿ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ يَعَالُ أَيَّانَ يَوْمُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ يَسَانُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِينَةِ ﴿ قَالَ تَعَالُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِينَةِ ﴿ قَالَ تَعَالُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِينَةِ ﴿ قَالَ لَهُ عَلَى الْقَالُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الل

## 🔛 التفسير:

قوله: ﴿ إِنِّ إَضِرَابِ انتقالي من بيان حال المكذب بالبعث والرد عليه إلى ذكر حالٍ أسوأ مما سبق ذكره، وذلك في قوله: ﴿ يُرِبُدُ ٱلْإِنسَنُ الله الكافر، وأظهر في مقام الإضمار لتوبيخه، قوله ﴿ لِيَفْجُرُ ﴾ أي يفعل أفعال الفجور من التكذيب وارتكاب المحرمات، ومفعول ﴿ يُرِبُدُ ﴾ هو المصدر المنسبك من (أن) المقدرة والفعل، واللام صلة للتوكيد، وهذا كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَهِمِم ﴾ [الصف: ١]، وقد جاء نظير

ذلك دون اللام في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٧].

قوله: ﴿ أَمَامَهُ أَي فيما بين يديه من الأوقات، وأصل الأمام اسم المكان المقابل للوجه، واستعمل هنا في الزمان المستقبل، والمعنى: ليدوم على فجوره ويمضي قدمًا فيه، قال مجاهد: ﴿ لِيَغْجُرُ المَامَهُ عَلَى أَمَامُهُ رَاكِبًا رأسه (١).

قوله: ﴿يَتَنَالُ﴾ أي الإنسان الكافر ﴿أَيَانَ﴾ أي متى ﴿يَوْمُ الْقِينَةِ﴾ أي متى يكون، وهذا سؤال سخرية وتكذيب، والجملة مستأنفة لبيان إمعانه في التكذيب حتى جعل يَسأل ساخرًا عن موعد يوم القيامة.

# ∰ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن الكافر لا يقف في أمر البعث عند حد الشك والحسبان،
 بل يقصد إلى التكذيب بالبعث والتمادي في الفجور والطغيان.

٢ - مبالغة الكافر في التكذيب بالبعث، وذلك بالسخرية بالمؤمنين به، كما ينبئ عنه سؤاله عن موعد يوم القيامة مع عدم إيمانه به، فهو سؤال سخرية لا طلب علم.

٣ ـ علم الله بالإرادات التي في القلوب.

٤ ـ الترقي من الأدنى إلى الأعلى في ذكر أحوال منكر البعث
 من الحسبان إلى التكذيب إلى السخرية.

拳 拳 拳

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير (۲۳/ ٤٧٥)، وإسناده صحيح.

على بعد أن أخبر الله عن تحقق يوم القيامة، وأكده ورد على المكذبين، أتبع ذلك بذكر بعض مشاهد يوم القيامة وأهوالها، فقال سبحانه: ﴿ إِذَ الْبَصَرُ ﴿ قَ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿ قَ وَجُمِعَ الشَّمَسُ وَالْقَمَرُ ﴿ قَ يَقُولُ الْإِنسَنُ يَوْمَهِذِ أَبْنَ الْفَرُ ﴿ قَ كَلَا لَا وَزَدَ ﴿ إِلَى رَبِكَ يَوْمَهِذِ الْسُنَقَرُ ﴿ فَ يُبَوُّا الْإِنسَنُ يَوْمَهِذٍ أَبْنَ الْفَرُ ﴿ فَ كَلَا لَا وَزَدَ ﴿ فَ إِلَى رَبِكَ يَوْمَهِذٍ الْسُنَقَرُ فَ الْبَيْوُ الْإِنسَنُ يَوْمَهِذٍ بِمَا قَدَمَ وَأَخَرَ فَ ﴾.

# 🔛 التفسير:

قوله: ﴿إِذَا رَقَ ٱلْمَكُرُ الفاء للتفريع على ما تقدم من تقرير تحقق يوم القيامة، ﴿رَقَ ٱلْمَكُرُ أَي تحيّر وشَخَص فزعًا، والمراد به بصر الكافر، لما يرى من الأهوال التي كان يكذب بها في الدنيا، كما قال سبحانه: ﴿وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةً أَبْصَكُ ٱلَّذِينَ كَفَالُ سبحانه: ﴿وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةً أَبْصَكُ ٱللّهَ غَلِلًا عَمَا كَفَرُوا وَ الأنبياء: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَا نَحْسَبَكَ ٱللّهَ غَلِلًا عَمَا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِرُهُمْ لِيَوْمِ نَشَخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَدُ الله [إبراهيم].

قوله: ﴿وَخَسَفَ ٱلْقَبَرُ﴾ أي ذهب ضوءه وأظلم، يقال: خسف القمر وخسفه الله، فالفعل لازم ومتعد.

قوله: ﴿وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَدَرُ ﴾ أي قُرن بينهما، وهذا على سبيل الخرق للعادة حيث لم يرهما الناس مجتمعين في وقت واحد مثل ذلك، كما قال سبحانه: ﴿لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا آن تُدُرِكَ ٱلْقَمَر ﴾ [بست: الله على المخرف الفعل (جُمع) لكونه مسندًا إلى مذكر ومؤنث مجازي.

قوله: ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنْنَانُ ﴾ هذا جواب (إذا) في قوله ﴿ إِذَا بَوَ ٱلْبَصَرُ ﴾ ، و﴿ ٱلْإِنْنَانُ ﴾ هو المكذب بالبعث الساخر به ﴿ يَوْمَبِذِ ﴾ أي يوم وقوع هذه

الشدائد والأهوال ﴿ أَيْنَ ٱلْفَرُ ﴾ أي أين الفرار المنجي من هذه الأهوال، وهذا السؤال للتمني؛ لأنه لا سبيل حينئذ إلى حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، ولهذا كان الجواب: ﴿ كُلّا ﴾ وهذا ردع له وزجر عن تمني الفرار ﴿ لا وَزَرَ ﴾ أي لا ملجأ تلتجيء إليه ولا مهرب، والوَزَر في الأصل الجبل ثم أطلق على كل ما يُتحصن به ويُلتجأ إليه. ويحتمل أن يكون هذا التيئيس في قوله: ﴿ كُلّا لا وَزَرَ ﴾ خبرًا عمّا سيكون يوم القيامة من عدم الملجأ، ويحتمل أن يكون خبرًا عمّا سيكون يوم القيامة من عدم الملجأ، ويحتمل أن يكون ﴿ كُلّا لا وَزَرَ ﴾ مقولًا لقول محذوف تقديره يقال له: ﴿ كُلّا لا وَزَرَ ﴾ .

قوله: ﴿ يُنَبُّوُا الْإِنسَنُ ... ﴾ الجملة مستأنفة، والإنسان هو المكذب بالبعث، وفيه تهديد له ﴿ يَوْمَينِ ﴾ أي يوم وقوع هذه الشدائد، ويحتمل أن يراد بالإنسان الجنس، فهو عام فيشمل المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طُلَيْرَهُ فِي عُنُقِدٍ وَتُحْرَبُ لَلْهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبًا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ إِن الإسراء].

قوله: ﴿ يُبَنُّوا ٱلْإِنْكُ يُوْمِيلِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ أي بما فعل وترك من خير وشر.

# ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أن أبصار الكفار الظالمين شاخصة حائرة يوم القيامة لشدة الهول.
  - ٢ ـ أن القمر يكون خاسفًا، أي مظلمًا لا نور فيه.
  - ٣ \_ جمع الشمس والقمر بعد تكوير الشمس وخسوف القمر.
    - ٤ \_ قدرة الرب على تغيير نظام هذا العالم.
      - ٥ \_ تغيّر نظام الكون عند قيام القيامة.
- ٦ ـ الرد على الدهرية القائلين بقدم الأفلاك ودوامها وأن دورة الليل والنهار والشمس والقمر دائمة.
  - ٧ ـ أن الإنسان الكافر في ذلك اليوم يطلب الفرار للخلاص.
    - ٨ ـ تيئيس الكافر مما طلبه وتمناه، لقوله: ﴿كُلَّا لَا وَزَدَ﴾.
- ٩ ـ أن تمني الإنسان الفرار يكون في أول ما يُبعث ويساق إلى
   المحشر.
  - ١٠ ـ أنه لا ملجأ من أهوال ذلك اليوم.
- ۱۱ \_ أن الخلق صائرون إلى الله فيحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم فيجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى.
  - ١٢ ـ إثبات الربوبية الخاصة لقوله: ﴿ إِلَّنَ رَبِّكَ ﴾.
- ۱۳ ـ أن الإنسان ينبأ ـ أي يخبر ـ بما عمل من خير أو شر وذلك بالكتاب الذي يعطاه، آخذًا له بيمينه أو بشماله، وبما تُحدِّث به الأرض، وما تشهد به الملائكة الكاتبون.

# ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ۞ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ۞ • .

# 💹 التفسير:

قوله: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ ﴿ بَلِ ﴾ للإضراب الانتقالي من الإخبار عن كون الإنسان منبّاً بما عمل إلى كونه عالمًا بنفسه شاهدًا عليها، وذلك باعترافه وشهادة جوارحه عليه، قال تعالى: ﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُهُم كَانُوا كَا فِي إِن الانعام: ١٣٠]، وهذا من الترقي من الشيء إلى ما هو أبلغ منه.

قوله: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَنُ ﴾ أي الكافر والعاصي، و ﴿ ٱلْإِنسَنُ ﴾ مبتدأ ، و ﴿ بَصِيرَةٌ ﴾ خبره، والجار والمجرور ﴿ عَلَى نَفْسِهِ ، متعلق بالخبر، والبصيرة الحجة والشاهد، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ مَسِيلِيّ أَدْعُوا اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨] أي على حجة بينة.

والمعنى: أن الإنسان حجة بينة على نفسه يوم القيامة، وشاهد عليها بما صدر منها، والهاء في ﴿بَصِرَةٌ ﴾ لتأكيد الوصف، مثل: نسّابة وعلامة، أي إنه في غاية المعرفة لأحوال نفسه، كما قال تعالى: ﴿أَفَرُا كِنْبُكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ الإسراء].

قوله: ﴿وَلَوْ أَلَقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ الواو حالية من الفاعل المستكن في ﴿بَصِيرَةٌ ﴾، أي هو بصيرة على نفسه حتى ولو اعتذر وأنكر.

و(المعاذير) جمع معذرة، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنَفَعُ ٱلظَّلِلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُ ۗ [غافر: ٥٢] أي اعتذارهم، وهو جمع على غير قياس، مثل ملاقيح ومذاكير جمع لِقْحَة وذَكَر.

و(لو) حرف شرط، وفعل الشرط ﴿ أَلْقَى ﴾، وجواب الشرط

محذوف دل عليه ما قبله، أي ولو ألقى معاذيره فلا ينفعه اعتذاره.

وقد جاءت الأدلة أنهم يعتذرون يوم القيامة كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ وَالْاحسزابِ]، وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ﴿ تَاللّهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ﴾ تَأللهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء] ﴿ وَقُولهم: ﴿ نَبَرَأَنَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ [القصص: ١٣].

وقوله تعالى: ﴿قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينَ إِنَّ رَبَّنَا ۚ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴿ الْلِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اعتراف واعتذار.

فأما قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤَذَنُ لَمُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴿ المرسلات] فمحمول على أنه في وقت دون وقت، كما أجاب بذلك الإمام أحمد كَلَيْلُهُ (١).

# ﴿ الفوائد والأحكام:

ا \_ أن الإنسان يُقرر بذنوبه يوم القيامة بما يُعطى من الكتاب فيُقر بها، ويشهد على نفسه ويدني الله عبده المؤمن فيقرره بذنوبه فيسترها عليه ويغفرها له، ويجحد الكافر فيُختم على فيه وتنطق جوارحه بما عملت.

٢ ـ أن اعتذار الفاجر والكافر لا ينفعه وقد أنطق الله الجوارح والجلود.

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية والزنادقة (٨٧) تحقيق د.عبد الرحمٰن عميرة.

٣ ـ أن إقرار الإنسان على نفسه حجة عليه، وأنه لا يُقبل رجوعه.

### \* \* \*

﴿ ﴿لَا تَحَرِّكُ بِهِ. لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ ۚ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُم وَقُرْءَانَكُ ۗ ۗ ۚ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَكُم وَقُرْءَانَكُ ۗ ۗ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَكُم ۚ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَكُم ۚ ۚ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَكُم ۚ ۚ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَكُم ۚ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَكُم ۚ أَنْ اللهِ ﴾.

# 🔛 التفسير:

أصح ما قيل في صلة هذه الآيات الأربع بما قبلها وما بعدها أنها نزلت معالجة للواقع، فقد كان النبي على يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه حرصًا على حفظ ما يوحى إليه، كما قال ابن عباس على أثناء نزول هذه السورة، فأنزل الله قوله: ﴿لَا نَحُرِّكُ بِهِ لِسَانَك ... الآيات، وعلى هذا فتكون هذه الآيات معترضة بين الآيات التي في شأن القيامة.

قوله: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ الخطاب للنبي ﷺ، والضمير المجرور يعود على القرآن المفهوم من المقام ومن سبب النزول، ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ السَائِكُ لِتَعْجَلَ بِهِ أَي بقراءته وحفظه، ثم علل النهي بقوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لِسَائِكُ لِتَعْجَلَ بِهِ أَي بقراءته وحفظه، ثم علل النهي بقوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَهُ ﴾ أي في صدرك ﴿وَقُرْءَانَهُ ﴾ أي أن تقرأه بلسانك، والقرآن مصدر قرأ بمعنى القراءة، مثل: الغفران والفرقان، و﴿وَقُرْءَانَهُ ﴾ مصدر مضاف إلى مفعوله.

قوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَّهُ ﴾ أي القرآن، والقارئ الملك جبريل عَلَيْهُ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥، ٤٦٤٣، ٤٦٤٥، ٤٧٥٧، ٢٨٨٧)، ومسلم (٤٤٨).

وأسندت القراءة إلى الله؛ لأنها كانت بأمره، وقوله: ﴿ فَأَلَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴾ أي استمع لقراءته وأنصت له، ثم اقرأه كما أَقْرَأَكَ إياه.

﴿ ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾ أي أن تقرأه بلسانك، قال ابن عباس: «فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ﷺ كما أقرأه (١).

# ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن النبي ﷺ عبد لله يأمره وينهاه.

٢ ـ حرص النبي عَلَيْ على حفظ ما يُلقى إليه من القرآن ولذلك كان يحرك لسانه وشفتيه عند نزول القرآن استعجالًا لحفظه، ويشهد لهذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُمْ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

٣ \_ أنه ﷺ لا حاجة به إلى ذلك التحريك، فقد أغناه الله بأن يجمعه في صدره ثم يقرأه النبي ﷺ كما أنزل.

٤ ـ البشارة للنبي ﷺ بإعانة الله له على حفظ القرآن وتيسير قراءته عليه.

٥ ـ أن الله يوجب على نفسه ما شاء، كما أوجب على نفسه
 جمع القرآن وبيانه.

٦ ـ الإرشاد إلى الأدب في طلب العلم، وترك الاستعجال بالسؤال.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥)، ومسلم (٤٤٨).

٧ - فيها - كما قال بعضهم - تأخير البيان عن وقت الخطاب لعطف ذكر البيان بـ(ثم)، وهذا على معنى أن المراد بالبيان بيان المجمل، والصحيح أن المراد بالبيان في الآية بيان القرآن، أي إظهاره بلسان الرسول على بقراءته له، كما قال ابن عباس في في قوله تعالى: ﴿ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ : "ثم إن علينا أن تقرأه"(١)، وفي رواية: "أن نبينه بلسانك"(١)، وأيضًا فإن العطف بـ ثم في قوله: ﴿ثُمَ الترتيب والتراخي، في الزمان، بل هو ترتيب في الذكر.

#### 拳 拳 拳

﴿ ثُم عاد الكلام مع المكذبين المنكرين للبعث، فقال سبحانه: ﴿ كُلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَنَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# 🚨 التفسير:

وَمُرَّدُ الإضراب الانتقالي لبيان السبب آخر من أسباب تكذيبهم (مُحَبُّونَ الْعَاجِلَة ) أي الدنيا، والضمير في المُحَدِّبُونَ عائد إلى الكفار الدال عليهم لفظ (الإنسَنُ ) في قوله: وبَلَّ مُرِبدُ الإِنسَنُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُ واللهم في والإِنسَنُ للمجنس، وإذا عُرِّف مُرِبدُ الإِنسَنُ لِيَفَجُر أَمَامَهُ واللهم في والإِنسَنُ للمجنس، وإذا عُرِّف المفرد بلام الجنس فهو بمعنى الجمع، والمعنى: أن الذي دعاكم المفرد بلام الجنس فهو بمعنى الجمع، والمعنى: أن الذي دعاكم إلى الكفر هو محبتكم للدنيا والإقبال على متاعها وزينتها، ووَنَدَرُونَ الله أي تتركون (الآخِرَة) أي العمل لها فأعرضتم عنها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵)، ومسلم (٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٦٤٤)، ومسلم (٤٤٨).

# ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ زجر المكذبين بالآخرة وتوبيخهم على هذا التكذيب.

٢ ـ أن من الباعث لهم على التكذيب حبَّ الدنيا العاجلة لأنها حاضرة، والآخرة غيب.

٣ ـ إعراضهم عن الآخرة، فلا يخافونها ولا يعملون لها فهم
 مؤثرون للدنيا عليها.

٤ ـ أن مناط الذم هو إيثار الدنيا على الآخرة، لا مجرد حب الدنيا من غير ترك للآخرة.

٥ \_ علمه تعالى بأعمال القلوب لقوله: ﴿ يُجِبُّونَ ﴾ .

٦ \_ إثبات فعل العبد، والرد على الجبرية في ذلك.

## \* \* \*

ولما ذكر الله الآخرة التي تركها المكذبون أخبر عمّا يكون فيها من انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء، فقال سبحانه: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِ نَا اللهِ اللهُ ال

# 🕮 التفسير:

قوله: ﴿وُجُونٌ يُومَهِذِ أَي يوم إذ تقوم القيامة ﴿نَاضِرَةُ اَي حسنة مشرقة، يقال: نَضُر الوجه ـ بالضاد ـ نضارة، أي حَسُن، ونضّر الله وجهه، ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ من النظر ـ بالظاء ـ أي تنظر إليه وَ بأبصارها، وتقديم المعمول للقصر، أي تنظر إليه سبحانه لا إلى غيره، ويحتمل أنه للاهتمام، أي بالمرئي، ولرعاية الفاصلة، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَجُوهُ يَوَمِنِ نَاضِرَهُ وَجوه مبتداً وهو نكرة، وسوَّغ الابتداء به التنويع والتقسيم و﴿ نَاضِرَهُ خبره، وقوله: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ خبر ثان، ويجوز أن يكون ﴿ نَاضِرَةُ ﴾ نعتًا لوجوه، والخبر قوله: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، والمعنى: أن الوجوه الحسنة يوم القيامة ناظرة إلى ربها، والأول أجود.

قوله: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَإِنِ بَاسِرَةٌ ﴾ أي كالحة متغيّرة اللون ﴿ تَظُنُ ﴾ أي توقن، فالظن هنا بمعنى العلم، ويشهد له قوله سبحانه: ﴿ وَرَهَا الْمُجْرِمُونَ ٱلنّارَ فَظُنُّواْ أَنَّهُم مُواقِعُوهَا ﴾ [الكهف: ٣٥] أي أيقنوا وعلموا، ﴿ وَأَن يُفْعَلُ عِلَا فَاقِرَةٌ ﴾ أي داهية عظيمة، يقال: فقرته الفاقرة، أي قصمت الداهية فقار ظهره.

# ₩ الفوائد والأحكام:

١ \_ انقسام الخلق يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء.

٢ ـ أن وجوه السعداء تكون ناضرة، أي بهية حسنة.

٣ ـ أن المؤمنين في سرور واستبشار، وأن الكفار في حزن وخوف، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ مُسْفِرةٌ ﴿ اللَّهُ مَا مَكَةٌ الْعَجَوةُ اللَّهُ اللَّهُولَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٤ - أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وينظرون إليه بأبصارهم، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسُّنَّة والإجماع<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ممن نقل الإجماع في ذلك أبو الحسن الأشعري في «رسالة إلى أهل الثغر» (٢٣٧)، وابن كثير عند تفسير الآية.

٥ ـ الرد على المعتزلة والجهمية في نفي الرؤية، واعلم أن الجهمية تأولوا الآية، فقالوا: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ أي تنتظر ثوابه، ويرد عليهم بوجهين:

ـ الأول: أن الانتظار لا يسند إلى الوجه.

- الثاني: أن النظر بمعنى الانتظار لا يُعدى بـ(إلى)، ومن قال بذلك فقد أخطأ (١)، بل إنه يتعدى بنفسه، ومنه قوله تعالى: ﴿انْظُرُونَا نَقْنَيْسُ مِن نُورِكُمْ ﴿ [الحديد: ١٣]، وحين يتعدى بـ(إلى) فهو نص في نظر العين، كما في هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ الغاشية].

٦ ـ أن وجوه الأشقياء تكون باسرة، أي متغيرة كالحة.

٧ ـ يأس الأشقياء المكذبين من الرحمة، وانتظارهم حلول داهية بهم.

٨ ـ الترغيب في أسباب السعادة، والترهيب من أسباب الشقاوة.

## \* \* \*

قوله: ﴿ لَآ ﴾ ردع وزجر، أي ارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة، وتنبهوا للموت الذي تنقطع به العاجلة وتنتقلون به إلى

<sup>(</sup>١) قاله الأزهري في تهذيب اللغة (١٤/ ٣٧١).

الآجلة، وتحل عنده الأهوال، وذلك ﴿إِذَا بَلَغَتِ ﴾ أي روح الإنسان، وهي وإن لم يتقدم لها ذكر فإنها معلومة من السياق، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَوْلاً إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على علامهم، قال حاتم:

أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدرُ (۱) فقوله: إذا حشرجت، أي الروح.

﴿التَّرَاقِ) جمع تَرْقُوة، وهي عظام أعالي الصدر المكتنفةُ للعُنق وهي موضع الحشرجة.

وقوله: ﴿إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ﴾ كناية عن مشارفة الموت وقرب خروج الروح وبلوغها الحلقوم، وهذا آخر حالات الاحتضار، وهي حال الغرغرة الواردة في قوله ﷺ: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) (٢) ﴿وَقِيلَ ﴾ أي وقال أقرباء المحتضر أو غيرهم ممن حضر عنده ﴿مَنْ رَاقِ هل من راقٍ يرقيه مما نزل به، لجأوا إلى الراقي بعد عجز الأطباء.

<sup>(</sup>١) ديوان حاتم (٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٥٣٧)، وابن ماجه (٤٢٥٣)، عن ابن عمر رفيها، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٥٦، ٢٧٤١، ٥٤٠٤، ٥٤١٧)، ومسلم (٢٢٠١).

يقال: رقى المريض يرقيه، من باب ضرَب، وأما الرُّقيُّ بمعنى الصعود فيقال فيه: رَقِي يَرقَى كرضي يرضى.

قوله سبحانه: ﴿وَظَنَّ ﴾ أي أيقن، وهو المكذب فهو عائد إلى الإنسان في قوله تعالى: ﴿بَلْ يُرِبدُ الْإِنسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾، ﴿وَظَنَّ أَنَهُ ﴾ أي الشأن العظيم الذي هو فيه ﴿ الْفِرَاقُ ﴾ أي فراق الدنيا وكل محبوب إليه من الأهل والولد والمال والجاه، وذلك حين عاين ملائكة الموت، قال الشاعر:

# فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن التلاق(١)

﴿وَٱلنَّتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّافِ أِي اتصلت شدة الدنيا في آخريوم منها بشدة الآخرة في أول يوم منها، وكثيرًا ما يُكنى بالساق عن الشدة، يقال: كشفت الحرب عن ساقها، وأصل الالتفاف الاجتماع، ومنه قوله تعالى: ﴿جِنْنَا بِكُرِّ لَفِيفًا﴾ [الإسراء: ١٠٤] أي جميعًا، والمعنى: اجتمعت الشدائد على المحتضر، من سكرات الموت وحسرات الفراق، وهول المطلع والقدوم على رب الأرباب، ولذا قال: ﴿إِلَىٰ أَي لا إلى غيره، والخطاب للنبي ﷺ، ولكل من يصلح للخطاب، ﴿يَوْمَإِنِهُ أي يومئذُ بلغت الروح التراقي وقيل من راق... إلخ الجمل الأربع.

﴿ٱلْسَاقُ﴾ مصدر ميمي بمعنى السوق، والمراد الذهاب بالروح إلى بارئها ليحكم فيها ويجزيها، وفيه تهديد للكافر بما سيلاقي من ربه، فلذلك يكره لقاءه.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٢١/ ٤٣٥)، وهو عنده غير منسوب.

# ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ زجر المكذبين وردعهم بالقيامة، تأكيدًا لما سبق في قوله:
 ﴿ كُلَّا بَلْ يَٰجِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ إِنَّ وَنَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَ

٢ ـ التذكير بالموت، وهو القيامة الصغرى وهو بوابة الآخرة.

٣ ـ التذكير بما يقاسيه المحتضر من شدائد، وأشد ذلك إذا بلغت الروح التراقي.

٤ ـ سعي أولياء المحتضر إلى أهم سبب يرجع إليه روحه،
 وهو الراقي، وقد انقطعت الأسباب العادية.

٥ ـ أن المحتضر إذا بلغت روحه التراقي والحلقوم أيقن بفراق
 هذه الحياة الدنيا.

٦ - الانتقال من الخبر عن الجنس (أي: جنس المحتضر عمومًا) إلى النوع، وهو الكافر.

٧ - اتصال شدائد الدنيا بشدائد الآخرة، لقوله: ﴿ وَالْنَفِّ السَّاقَ ﴾ وهذا في حق الكافر والفاجر فيكره لقاء الله، وفي حديث عبادة بن الصامت: (وإن الكافر إذا حُضر بُشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه) (١). وأما المؤمن فالموت له راحة.

٨ ـ إثبات الربوبية العامة.

٩ - أن الروح تساق إلى ربها، فإن إليه المرجع والمآب،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۲۲، ۲۱۶۳)، ومسلم (۲۲۸۳، ۲۲۸۶).

لقوله: ﴿إِلَىٰ رَبِكَ يَوْمَإِذِ ٱلْمَسَاقُ﴾، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَىٰ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ رُدُونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْثِ وَٱلْشَهَدَةِ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا الجمعة ] وقوله سبحانه: ﴿حَقَّ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَمُ رُدُّوا إِلَىٰ اللّهِ مَوْلَئُهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [الإنعام].

۱۰ ـ أن الروح جوهر قائم بنفسه يتصل وينفصل، ويُقبض ويُرسَل، ففيه الرد على من زعم أنها عَرَض.

#### \* \* \*

ولما ذكر ما حل بالكافر المكذب بالبعث من الشدائد المتصلة عند الاحتضار، وما سيلقاه إذا صار إلى ربه أعقب بذكر السبب المقتضي لذلك فقال سبحانه: ﴿ فَلَا صَلَقَ وَلَا صَلَقَ شَ وَلَاِكِنَ كَا لَكَ مَلَقَ وَلَا صَلَقَ شَ وَلَاكِنَ كَا لَكَ مَلَقَ الله عَمْ أَوَلَى لَكَ كَذَبَ وَوَلَى الله عَمْ أَوَلَى الله عَمْ أَوَلَى الله عَارَانَ الله عَمْ أَوْلَى الله عَارَانَ الله عَمْ أَوْلَى الله عَمْ أَوْلَى الله عَارَانَ الله عَمْ أَوْلَى الله عَارَانَ الله عَمْ أَوْلَى الله عَارَانَ الله عَمْ أَوْلَى الله عَمْ أَوْلَى الله عَارَانَ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَلَالِهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

# التفسير:

قوله: ﴿ الله مَدَّقَ ﴾ الفاء للسببية، أي أن ما بعدها من ذكر التكذيب والتولي والتكبر والغرور سبب لما قبلها مما حل به وصار إليه من الشدائد.

وَلَلَ صَدَّقَ أَمَا مَهُ أَي لَم يؤمن، وهو الكافر المذكور في قوله: وَبَلْ يُرِبُدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ، وَلَا صَلَى الله أي لم يصل لله قط، و(لا) بمعنى (ما) غير أن (ما) تدخل على الفعل من دون تكرير، أما (لا) فلا بد من تكريرها مع الفعل المعطوف، ومنه قول حَمَل بن مالك الهذلي:

«يا رسول الله! كيف أَغْرَمُ من لا شَرِب ولا أكَلْ، ولا نطق ولا استهل؟»(١).

قوله: ﴿ وَلَكِن كُذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ هذا استدراك لبيان أن هذا الشقي لم يكتف بعدم التصديق، بل كذب، أي إنه لم يؤمن، بل كذب الرسول وكذب بالبعث ﴿ وَتَوَلَّى ﴾ أي أعرض وترك العمل والطاعة مطلقًا ﴿ مُمَّ ذَهَبَ ﴾ أي مضى ﴿ إِلَى أَهْلِهِ عَيْرَمُ اللهِ عَيْر مِجْالًا فَحُورًا بعمله السيء، غير مبال بشيء، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا النَّلَا وَالمَطْفَفِينَ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ المُطْفَفِينَ اللهُ اللهُ

و ﴿ يَتَمَطَّى ﴾ أصلها يتمطط، أي يتمدد، قلبت الطاء الثانية ألفًا، ونظير ذلك إذا جيء بظن وقض على وزن تكلّم، فيقال: تظنّى وتقضّى (تقضى البازي إذا هوى ليقع) وهذا مطّرد في الفعل الثلاثي المضاعف إذا جيء به من التفعّل، فتتوالى الأمثال فتُقلب الأخيرة ألفًا، قال ابن مالك:

# وثالثَ الأمثالِ أبدلنْ بِيا نحو تَظَنَّى خالدٌ تَظَنِّيا(٢)

وقيل: إن (تمطى) من المَطّا، وهو الظهر، أي يمد مطاه ويلويه تبخترًا في مشيته، ومن لازم التبختر ذلك، فهو يقرب من معنى الأول ويفارقه في مادته، إذ مادة المطا (م ط و) ومادة الثاني (م ط ط).

قوله: ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴾ تهديد له ووعيد، أي ويل لك مرة بعد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤٢٦، ٥٤٢٧)، ومسلم (١٦٨١)، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الكافية الشافية مع شرحها له (٢/٥٥/٤)، ط. أم القرى.

أخرى، وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لأن المواجهة أبلغ في الزجر والتوبيخ والوعيد، و وأوَكَ مبتدأ و ولك خبره، وسوّغ الابتداء به أنه في معنى الدعاء، أي العذاب والهلاك لك، فهو بمعنى (ويل).

وقد أطال المفسرون والمعربون بذكر الأقوال في أصل ﴿أَوْلَكُ﴾ اللغوي وإعرابها، ولكنهم مطبقون على أنها تهديد ووعيد، وهو المأثور عن السلف.

قوله: ﴿ فَأُولَى الْكِيدِ، والفاء للعطف، ﴿ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَى ﴾ تأكيد للوعيد بعد تأكيد، أي دعاء عليه بعد دعاء لأنه جدير به، وهذا كيقوله تعالى: ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كُلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ كيقوله تعالى: ﴿ كُلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ وعيد على وعيد كما التكاثر]، قال قتادة: ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَى ﴾ وعيد على وعيد كما تسمعون (١).

## ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ ذكر السبب بعد المسبّب.

٢ \_ الدلالة على سوء المنقلب بذكر سوء العمل.

٣ ـ أن عدم الإيمان بالقيامة وترك الصلوات من أعظم أسباب الشقاء.

٤ ـ أن هذا الكافر لم يقف أمره عند عدم التصديق وترك الصلاة، بل كذب وأعرض عن طاعة الله.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير (۲۳/٥۲٥)، وإسناده صحيح.

- ٥ ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
- ٦ عظم شأن الصلاة حيث قُرن تركها بترك التصديق، وقُرن الإعراض عنها بالتكذيب.
  - ٧ ـ أن الدين اعتقاد وعمل.
  - ٨ ـ أن الكفر يعظم بالتكبر والعجب بالنفس.
- ٩ ـ ذم مشية التبختر لأن الله ذم الكافر بذلك في قوله:
   ﴿يَتَكُلَّى ﴾.
- ١٠ ـ أن الفاجر الكفور يتبجَّح بكفره عند أهله وهذا غاية في الغرور.
- ۱۱ ـ تسبب الكافر في ضلال أهله حين يقص عليهم خبر تكذيبه وتوليه.

م عاد السياق إلى الإنكار على الكافر بالبعث وتوبيخه، كما بدئت به السورة في قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ آلِإِنسَنُ أَلَ بَمْنَعَ عِظَامَهُ, كما بدئت به السورة في قوله تعالى: ﴿ أَيْحَسَبُ آلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكُ سُدًى ۞ أَلَرَ بَكُ نُطْفَةً مِن مَنِي كُن فَطَانَ مَن أَلَوْ سُدًى ۞ أَلَرَ بَكُ نُطْفَةً مِن مَنِي يُعْمَل مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْقَ ۞ أَلَيْسَ وَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْتِى الْوَق ۞ .

# 🔛 التفسير:

قوله: ﴿ أَيُحْسَبُ ٱلْإِنْسَنَّ ﴾ أي أيظن ﴿ أَن يُتْرَكَ سُدَّى ﴾ أي هَمَلًا لا

يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب ولا يُجزى على عمله، وأصل الإسداء الإهمال، يقال: أسدى الشيء إذا أهمله، وإبل سُدَى، أي مهملة بلا راع، والاستفهام في الآية للإنكار والتوبيخ كما هو في أول السورة، فوبّخه أولًا على إنكار البعث، ووبّخه ثانيًا على ما يستلزمه هذا الإنكار من نفي الحكمة في خلقه.

قوله: ﴿ أَلَمْ يَكُ ﴾ أي الإنسان، والاستفهام للتقرير ﴿ نُطْفَهُ ﴾ أي قطرة ﴿ مِن مِّنِي يُمْنَى ﴾ أي يراق ويصب في الرحم، و﴿ مِن ﴾ بيانية، ﴿ مُمَّ كَانَ ﴾ أي صار ﴿عَلْقَةُ ﴾: قطعة غليظة من الدم الجامد تَعْلق في الرحم، ﴿ فَخَلَقَ ﴾ أي خلق الله من العلقة مضغة، كما قال سبحانه: ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَعَكَةً ﴾ [المؤمنون: ١٤]، قوله: ﴿ فَسَوَّىٰ ﴾ أي سوّى أعضاءه وصورها وأتقنها وجعله بشرًا سويًا ﴿فَعَلَ﴾ أي الله جل وعلا ﴿ مِنْهُ ﴾ أي من الإنسان ﴿ الزَّوْجَانِ ﴾ أي النوعين ﴿ الذَّكَرُ وَالْأَنْيَ ﴾ بدل من الزوجين أو عطف بيان، ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ ﴾ أي الذي قدر على خلق النطفة والعلقة وصور الإنسان، وهو الله تبارك وتعالى \_ وعبّر باسم الإشارة الدال على البعيد لكمال عظمته وعلوه سبحانه \_ ﴿ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِيَ ٱلْمُؤَكَّ ﴾ أي أن يعيد هذه الأجساد بعد أن كانت عظامًا ورفاتًا وترابًا ويبعثها نشأة أخرى، والاستفهام للتقرير، وجوابه: بلي إنه سبحانه لقادر، وكان النبي ﷺ إذا قرأ ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْنَ ﴾ قال: (سبحانك! فبلي)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱/ ٥٤٩) (۸۸٤)، ولم يُذكر صحابيه، قال ابن كثير في التفسير (۱) (۷۰۸/۶): «ولا يضر ذلك»، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۳/ ۱۸٦) (۷۸۲).

# ෯ الفوائد والأحكام:

١ ـ العود بالإنكار والتوبيخ على الإنسان المكذب بالبعث.

٢ ـ توبيخ هذا الإنسان على سوء ظنه بالله.

٣ ـ أن إنكار البعث يستلزم وصف الرب بما يتنزه عنه من العبث في خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض، وكذلك ما ينزه عنه من التسوية بين المصلحين والمفسدين والمتقين والفجار، وهذا حكم سيء، كما قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاء تَعَينهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَعَكُمُونَ الجَائِية].

٤ ـ أنه يمتنع في حكمة الله أن يُترك الإنسان سُدى لا يُؤمر ولا يُنهى ولا يُجزى على عمله الحسن أو السيء، وهذا يستلزم وقوع البعث والجزاء، ﴿لِيَجْزِى الَّذِينَ اَسَتُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى اللَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى اللَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ وقوع النجم: ٣١]، وامتناع ذلك في حكمته تعالى دليل على وقوع البعث.

٥ ـ الاستدلال على إمكان البعث بالنشأة الأولى، وهي خلق الإنسان من المني، ثم مروره بالأطوار حتى يكون من ذلك الصنفان الذكر والأنثى، وشواهد هذا المعنى في القرآن كثيرة، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن تُرابِ ثَمَن الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ وَغَيْر مُخَلَقَةٍ لِنَّبَيْنَ لَكُمُ وَنُقِتُ فِي الْأَرْعَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَتَى ثُمَّ نَحْرِهُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً لَهُمُو لِكَيْلاً لَهُ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً لَهُمُو لِكَيْلاً لَهُ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً لَهُمُو لِكَيْلاً لَهُ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً لَهُ مُن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً لَهُ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن يُرَدُّ إِلَى أَرْدُلِ ٱلْعُمُولِ لِكَيْلاً لَهُ مَن يُولِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَنَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاةَ الْمَاةَ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللل

٦ ـ أن خلق الإنسان على أطوار، ذكر هنا بعضها، وفصلها
 في مواضع أخرى، كما في سورة الحج والمؤمنون.

٧ ـ أن الطور الثاني هو العلقة، والعلقة هي الدم الجامد، كما
 تقدم.

٨ ـ أن العلقة تخلق خلقًا آخر، وهو المضغة كما بين ذلك في مواضع أخرى من القرآن.

٩ ـ أن تصوير الإنسان وإحكام خلقه يكون بعد الطور الثالث
 وهو المضغة.

١٠ ـ أن تصويره وإحكامه هو التسوية، كما قال سبحانه:
 وَالَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ﴿ الْالْفَظَارِ]، وقال هنا ﴿ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾.

11 ـ إثبات كمال قدرة الرب بخلق الإنسان أطوارًا، وجعله زوجين ذكرًا وأنثى.

١٢ ـ إثبات كمال علمه وحكمته في هذا الخلق والتنويع.

١٣ ـ فضل الذَّكر على الأنثى لتقديمه في الذِّكر، وقال تعالى:
 ﴿ وَلِيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنْكَ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

1٤ ـ تقرير كل عاقل بأن القادر على هذه النشأة قادر على إحياء الموتى.

١٥ ـ الرد على منكري البعث استبعادًا له واعتقادًا لامتناعه.

١٦ ـ ذكره تعالى باسم الإشارة الدال على العلو والرفعة.

1۷ ـ التناسب بين البدء والختام في السورة، وهو من وجوه إعجاز القرآن.

۱۸ - إثبات القياس في الكونيات؛ وهو قياس إحياء الموتى على النشأة الأولى.

19 ـ اعتبار الدليل العقلي وأن أدلة الشرع شرعية وعقلية شرعية، فدليل البعث هنا عقلي شرعي، وقوله تعالى: ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلُ بَلَى وَرَقِي لَلْبَعَثُنَ ثُمَّ لَلْبَوُّنَ بِمَا عَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ لَهُ وَلَكِ اللهِ يَسِيرٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ محض إخبار مؤكد بالقسم.





ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ﴿ الْمَرَ ﴿ اللهِ السجدة وَ ﴿ مَلَ أَنَى عَلَى الإِنسَنِ ﴾ (١) ، وذلك ـ والله أعلم ـ لاشتمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار ، فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون . قاله ابن القيم (٢) .

# 🖨 قال الله تعالى:

# بِشْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞﴾.

#### 🕮 التفسير:

قوله تعالى: ﴿ مَلْ أَنَ ﴾ أي أليس قد أتى ﴿ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ وهو الأول، وهو آدم عَلِيَهُ ﴿ مِن للطائفة

<sup>(</sup>١) البخاري (٨٥١)، ومسلم (٨٨٠)، عن أبي هريرة ﴿ ﴿ ٢٠٠٠)

<sup>(</sup>Y) زاد المعاد (1/ TVO).

المحدودة من الزمان قليلًا كان أو كثيرًا، و ﴿ يَنَ كُن بيانية ، و ﴿ الدَّهْرِ ﴾ السم للزمان الممتد غير المحدود ، ﴿ لَمْ يَكُن ﴾ أي الإنسان ﴿ شَيْئًا مَذَكُورًا ﴾ الشيء: اسم للموجود ، والاستفهام في الآية للتقرير ويتضمن التحقيق والتذكير ، والمعنى: أليس قد مضى على الإنسان الأول مدة من الزمان قبل أن يوجد لم يكن شيئًا يُذكر ولا يُعرف ؟ الجواب: بلى .

ولما وصف حال الإنسان الأول قبل خلقه ذكر خلق ذريته والحكمة منه، فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ﴾ أي أوجدناه، والمراد به الجنس، فليس هو من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر. قوله: ﴿مِن نُطْفَةٍ﴾ أي ماء قليل، ﴿أَمْشَاجٍ﴾ أي خليط من ماء الرجل وماء المرأة، فأمشاج على هذا مفرد بوزن (أفعال)، كقولهم: بُرْمَةٌ أعشار، أي متكسرة، وثوب أخلاق، أي خلق، ويحتمل أن الأمشاج هي الأخلاط، فهي جَمْع مَشَج؛ كسبب وأسباب، أو جمع مَشِيج؛ كشريف وأشراف، يقال: مُشَج كحِمْل وأحمال، أو جمع مَشِيج؛ كشريف وأشراف، يقال: مَشَج الشيئين أو مَشَج بينهما إذا خلطهما ومزج أحدهما بالآخر، وعلى هذا التفسير لأمشاج يكون هذا اللفظ جمعًا وُصِف به المفرد، وهو ﴿نُطُفَةٍ﴾، وذلك باعتبار ما تشتمل عليه من أجزاء وعناصر مختلفة، فكأنها نطف شتى.

قوله تعالى: ﴿نَتَلِيهِ﴾ أي نختبره بالتكاليف الشرعية، والجملة حال من فاعل ﴿خَلَقْنَا﴾ وهي حال مقدرة، أي مريدين ابتلاءه ﴿فَجَعَلْنَهُ﴾ أي صيَّرناه ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ أي ذا سمع يسمع به وذا بصر يبصر به، قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ﴾ أي بينا له ﴿السَّبِيلَ﴾ قيل: إنه جنس الطريق، أي بيّنا له طريق الخير وطريق الشر،

كقوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّبِيلَ ﴾ بيّنا له طريق الجنة، قاله ابن جرير(١١) والواحدي، ونسبه إلى عطاء (٢)، وقاله أيضًا الطوفي (٣)، ورجحه الرازي (٤).

ويؤيده قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلْهِ مَنْكِرَةٌ فَمَن شَآهَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ الإنسان]، ويلزم من بيان طريق الحق والرشد بيانُ سبيل الغي والباطل، فكل ما خالف الحق فهو باطل، فظهر بذلك أن القولين متلازمان.

والفعل (هَدَى) يتعدى بنفسه كما هنا، ويتعدى بـ(إلى) كما في قوله تعالى: ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ [الأحقاف: ٣٠]، ويتعدى باللام كما في قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾ [بونس: ٣٥]، وهذا من تنويع الأساليب في القرآن، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ ﴿إِمَّا ﴾ للتقسيم، والشاكر هو المؤمن، وقدمه لشرفه، وأخّر الكافر ليليه ذكر الوعيد، وذكره بصيغة الكفور مراعاة لتناسب رؤوس الآي، وأخَّر وعد الشاكرين ـ وهم الأبرار ـ لذكره مفصَّلًا مطوَّلًا.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ تذكير الإنسان وتقريره بماضيه.
- ٢ ـ أن المعدوم ليس شيئًا في الخارج.

(Y) Ilemed (3/89).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (٣٠/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية (٣/ ٣٩١).

- ٣ ـ أن الإنسان الأول ـ الذي هو آدم ـ لم يكن شيئًا مذكورًا ثم صار شيئًا مذكورًا ثم صار موجودًا، كما قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِمُمَا قِالَ تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَةِ كَمَةً إِذَا سَوَّيَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَحِدِينَ ﴿ إِنَّ اللهُ سَحِدِينَ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَامُ اللهُ سَحِدِينَ ﴿ إِنَّ اللهُ الله
  - ٤ \_ ذِكْر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة.
- ه ـ الانتقال من الشخص إلى الجنس، فالإنسان الأول آدم،
   والثاني جنس ذريته.
- ٦ ـ أن مبدأ خلق كل إنسان من ذرية آدم ﷺ من نطفة، سوى عيسى عَلِيًا .
  - ٧ ـ أن خلق الإنسان من خليط ماء الرجل والمرأة.
    - ٨ ـ أن من حكمة خلق الإنسان الابتلاء.
  - ٩ ـ الامتنان من الله على الإنسان بأن خلقه سميعًا بصيرًا.
  - ١٠ ـ عظم شأن نعمتي السمع والبصر؛ حيث خصهما بالذكر.
- ١١ فضل السمع على البصر؛ لتقديمه عليه في هذه الآية وفي
   أكثر الآيات.
  - ١٢ ـ دخول السمع والبصر في أصل تكوين الإنسان.
- ۱۳ ـ أن هداية الله للإنسان تتضمن بيان طريق الخير وطريق الشر.
- ١٤ ـ الامتنان بهداية الإنسان إلى طريق السعادة والجنة، وذلك ببيانه والإرشاد إليه على ألسن الرسل المنظرة، وكل ما سوى هذا

السبيل فسبيل الغي، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَلْاَ صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوَّهُ السَّبِيلِ فَاللَّهِ عَلَ اللَّهُ اللّ

10 ـ أن للإنسان مشيئة واختيارًا، لقوله: ﴿ نَبْتَلِيهِ ﴾، ولقوله: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾؛ لأن الابتلاء والبيان لا يكونان إلا مع الاختيار، ولهذا قال: ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾، ففيها:

- ـ الرد على الجبرية.
- ـ إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى.

١٦ ـ تسمية الإنسان سميعًا بصيرًا، والله سميع بصير، وليس السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير.

١٧ \_ انقسام الناس بعد البيان ودعوة الرسل إلى مؤمن وكافر.

١٨ ـ أن الإيمان والطاعة شكر لنعمة الهداية.

19 ـ أن التكذيب والتولي كفر بنعمة الهداية، فالعبد المؤمن بالله شاكر لنعمه، والعبد الكافر كافر بنعمه، فدعوة الرسل رحمة للمؤمنين بشكرهم لها، وحسرة على الكافرين بكفرهم بها.

#### 李 李 李

ولما ذكر تعالى فريقي الشاكرين والكافرين شرع فيما أعده لكل منهما من الجزاء، وبدأ بذكر الوعيد ليتصل بالكفور، فقال سبحانه: ﴿إِنَّا أَغَنَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغَلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَغَنَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغَلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَغْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# 🖁 التفسير:

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَغْتَدْنَا﴾ أي هَيَّأَنْا وأعددنا، والإعتاد: جعل الشيء عتيدًا، أي حاضرًا متى احتيج إليه ﴿لِلْكَفِرِينَ﴾ اللام

للاختصاص ﴿ سَكَسِلاً ﴾ جمع سلسلة، وهو غير منصرف لصيغة منتهى الجموع، وقرأ نافع والكسائي وهشام وشعبة (سلاسلًا) بالتنوين ليناسب ما بعده، والعدول عن الظاهر تحصيلًا لتشاكل المتجاورين كثير، كما يقول ابن مالك كَلُهُ (١)، ومنه ما جاء في الحديث في قول الملكين: «لا دَرَيت ولا تَليت» (٢)، والأصل: ولا تلوت، وقوله على: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا...) (٣)، والأصل: ولا تؤمنون، وفي العرب من يصرف ما لا ينصرف؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف.

قوله ﴿وَأَغَلَالَا جَمِع غُلّ، وهو حلقة من حديد توضع في العنق، والسلاسلُ متصلة بها تسحبهم الملائكة، كما قال تعالى: ﴿إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي الْمَيْمِ ﴾ [غافر].

قوله: ﴿وَسَعِيرًا﴾ أي نارًا مُسْعَرة، وهي الموقدة، والسعير في الأصل وصف بمعنى اسم المفعول ثم صار علمًا على جهنم، وهو مع ذلك وصف لها، يقال: سَعَر النار \_ كمَنَع \_ وأَسْعرها إذا ألهبها وأجَّجها، كسَعَرها، فهي مَسعُورة ومُسْعَرة ومسعَّرة وسعير.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن ما يعذب به الكفار معد لهم مُهيّا الآن، فيدل على
 وجود النار، نعوذ بالله منها.

<sup>(</sup>١) شواهد التوضيح والتصحيح (٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٧٣)، عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥٤)، عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

٢ ـ أن النار معدة للكافرين لا لعصاة المؤمنين، وإن عُذّب فيها من عُذّب منهم.

٣ ـ أن عذاب الكفار يكون بهذه الأنواع؛ بالسلاسل والأغلال
 في أعناقهم، وبالنار المحرقة لأبدانهم دون عصاة المؤمنين.

- ٤ ـ أن الموجب لهذا العذاب هو الكفر بالله ورسله.
  - ٥ \_ ترتيب الجزاء على العمل.
  - 7 \_ إثبات الأسباب، لقوله: ﴿ أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ ﴾.
  - ٧ ـ وجوب الإيمان بهذا الوعيد؛ لأن الله أخبر به.

#### 参 参

ولما ذكر الله وعيد الكافرين ثنّى بوعد الشاكرين، وأخّره لاقتضاء الإطناب فيه لذلك، والنفوس تتوق إلى الوعد بعد الوعيد، وهذه سنّة القرآن أن يقرن بين الوعد والوعيد ليتحقق الخوف والرجاء في نفوس العبيد، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَانُورًا فِي عَنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللّهِ يُمْجَرُونَهَا تَمْجِيرًا فَيْهِ.

#### 🔛 التفسير:

﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ صَدَّر الآية بـ﴿إِنَّ تَأْكِيدًا لَمضمونها وإعلامًا بأهميته، و﴿ٱلْأَبْرَارَ جَمع بَرِّ - كَرَبِّ وأرباب، أو جمع بارِّ كصاحب وأصحاب - وهو المؤمن الذي أدى الطاعات وترك المحرمات، فإن البر إذا أُطلق شمل هذا كله كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمٍ ﴿ المطففين]، بخلاف ما

إذا قُرن بالتقوى، فإن البر حينئذ يختص بفعل الطاعات، والتقوى باجتناب المحرمات، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

قوله: ﴿ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ ﴾ أي في الجنة، و ﴿ مِن ﴾ للتبعيض، و (الكأس) يطلق على الإناء وعلى ما فيه وهو الخمر هنا، من إطلاق المحل على الحال، وجاء عن غير واحد من السلف كالضحاك وقتادة أن كل كأس في القرآن هي الخمر (١).

وقد وُصفت الكأس التي في الجنة بعدة صفات، كما في سورة الصافات في قوله سبحانه: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ يُ بَيْضَاءً لَذَةِ لِلسَّرِبِينَ ﴿ لَي لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ إِنَّهُ وَسُورة الطور في لِلشَّرِبِينَ ﴾ وسورة الطور في قوله سبحانه: ﴿ يَلْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغَوُ فِيهَا وَلَا تَأْشِدُ ﴾ وفي سورة النبأ في قوله ﴿ يَلْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا دِهَاقًا ﴿ يَلْمَ وصفت في هذه السورة النبأ في قوله ﴿ لَا تَأْسِدُ والزنجبيل.

قوله: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾ أي ما تُمزج به، والضمير يعود على الخمر ﴿كَافُرًا﴾ طيب معروف، وهو من أنفس الطيوب عند العرب، وفائدة مزج الخمر بالكافور ما فيه من التبريد وطيب الرائحة وهذا مما يزيد الشراب لذة، و(كان) في قوله تعالى: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ لإفادة التحقيق والدوام، وقيل: زائدة، وهو ضعيف.

قوله تعالى: ﴿عَنَا﴾ بدل من محل (من كأس) بتقدير مضاف،

<sup>(</sup>١) انظر تخريج أقوالهم في: «كليات الألفاظ في التفسير» (٢/٥٠٧).

أي يشربون خمرًا خمر عين، فما يشربه الأبرار هو من هذه العين ممزوجًا بالكافور.

وقيل ـ وهو قول مرجوح كما سيأتي ـ: إن ﴿عَنَا﴾ بدل من كافور، وعلى هذا الإعراب يكون ما يشربه الأبرار ممزوجًا من هذه العين التي هي من الكافور الخالص، فعلى الإعراب الأول تكون العين هي مادة شرابهم، وعلى الثاني تكون العين مادة مزاج شرابهم.

قوله: ﴿يَثْرَبُ بِهَا﴾ قيل: الباء بمعنى (مِن)، أي يشرب منها، وقيل \_ وهو الصحيح \_: ضُمِّن (يشرب) معنى (يَرْوَى) ولذا عدّاه بالباء، وفائدة التضمين أن تؤدي الكلمة مؤدى كلمتين، فالفعل أعطى معنى (يشرب) ومعنى (يروى)، قوله: ﴿عِبَادُ ٱللهِ هم الأبرار، وهو من وضع الظاهر موضع المضمر للتنويه بهم وتشريفهم، وهذا قول جمهور المفسرين.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية (۱) ومشى عليه ابن كثير ـ رحم الله الجميع ـ أن عباد الله هم المقربون وأن الأبرار هم أصحاب اليمين، وقالا: إن المقربين يشربون الكافور صرفًا كما أخلصوا أعمالهم، ويمزج للأبرار أصحاب اليمين، كما مزجوا أعمالهم.

وإعراب ﴿عَنَا﴾ المتقدم متفرع عن هذا الخلاف، وقول الجمهور أظهر؛ وهو أن عباد الله هم الأبرار؛ لأن ما ذكر بعد ذلك من أعمالهم وثوابهم يناسب الأبرار أصحاب اليمين، وعلى هذا

<sup>(</sup>۱) جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية (۱/ ۷۰)، تحقيق محمد رشاد سالم، وفي دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (۲۲/٥)، تحقيق محمد السيد الجليند.

يكون المذكورون في الآيات صنفًا واحدًا، وعلى القول الآخر يكون المذكورون صنفين؛ أبرارًا ومقربين، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ أي يَعْدِلونها حيث شاءوا، صح ذلك عن مجاهد يَظَيَّلُهُ (١).

والتعبير بالتفجير لإفادة الكثرة، والمراد أنهم يتصرفون فيها كيف شاءوا، والمصدر للتأكيد.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ أن الشاكرين هم الأبرار.

٢ ـ أن الشكر لا يكون بمجرد الحمد والثناء، بل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح.

٣ ـ أن من ثواب الأبرار على شكرهم وبرهم شراب الخمر ممزوجة بالكافور.

٤ ـ أن هذا الشراب كثير لديهم لأنه من عين فياضة بل جارية، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرِ لَذَةٍ لِلشَّرِبِينَ ﴾ [محمد: ١٥].

٥ ـ أن الأبرار يشربون من هذه العين ويرْوَوْن بها.

٦ ـ تشريف الأبرار بوصفهم بالعبودية، وهي العبودية الخاصة.

٧ ـ تصرف عباد الله بهذه العين تصرفًا تامًا.

幸 幸 幸

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۲۳/ ٥٤٠).

الأبرار ثوابهم، هنا ثلاثة، فقال الله في بيان الأعمال التي نال بها الأبرار ثوابهم، وهي هنا ثلاثة، فقال الله : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ بَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اللهُ وَيُطْمِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَسِمًا وَأَسِيرًا اللهِ إِنَّا نُطْمِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَسِمًا وَأَسِيرًا اللهِ إِنَّا نُطُومُ وَوَجَهِ اللهِ لَا نُرِبُدُ مِنْكُو جَزَلَة وَلَا شُكُورًا اللهِ إِنَّا خَافُ مِن رَبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَطْرِيرًا اللهِ .

# 🚾 التفسير:

قوله: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِ ﴾ أي يؤدونه وافيًا، والنذر في الشرع هو كل ما أوجبه المكلَّف على نفسه مما لم يكن واجبًا بأصل الشرع، إما بالالتزام كالنذر المعروف معلقًا أو مطلقًا، وإما بالشروع فيه كالحج، أو بالتعيين كالهدي والأضحية.

وإذا كان هؤلاء الأبرار يوفون بالنذر الذي أوجبوه على أنفسهم فإنهم فيما أوجب الله عليهم ابتداءً أعظم وفاءً.

ثم ذكر الثاني بقوله: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمَا﴾ وهو يوم القيامة وهو منصوب على المفعول به ليخافون (١)، ونكره للتعظيم، أي يومًا لا كالأيام، فإن في ذلك اليوم من الأهوال والأخطار والفزع ما لم يكن بحسبان، وكثيرًا ما ذكر الله عباده بذلك اليوم وحذَّرهم إياه، كقوله سبحانه: ﴿وَكَلَالِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًا لِلنَّذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوَّلًا وَنُذِرَ يَوْمَ المَحْوف من عباد الله والأبرار يبعثهم على فعل المأمورات وترك المنهيات.

<sup>(</sup>۱) ظروف المكان والزمان لا تُنصب على الظرفية إلا إذا كانت على تقدير (في) كما في قوله تعالى: ﴿ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْنَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [البقرة: ١١٣]، وإلا فهي على حسب العوامل كما هنا، وكما في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَنْشَهُودٌ ﴾ [هود: ١٠٣].

قوله: ﴿ كَانَ شُرُّهُ ﴾ أي شدائده وأهواله ﴿ مُسْتَطِيرًا ﴾ أي فاشيًا منتشرًا في كل جهة، يقال: استطار الحريق إذا انتشر، واستطار الصبح إذا انتشر ضوءه، وهو أبلغ من طار، مثل نفر واستنفر.

و كَانَ كَ للدلالة على تحقق خبرها ولزومه لاسمها، فهي كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ، كَفُورًا شَكَ [الإسراء].

واعلم أن ذلك اليوم شديد على الكافرين بخلاف المؤمنين، كما قال سبحانه: ﴿ فَلَاكِ يَوْمَ بِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى الْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ عَلَى الْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَنفِرِينَ غَيْرُ لَمْ مَّن يَأْتِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

ثم ذكر سبحانه ثالث أعمال الأبرار، فقال: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ﴾ وفي التصريح بالطعام تأكيد لقوله: (يطعمون) وبيان لأهميته؛ لأن به قوام البدن، والتعبير بالمضارع في: (يوفون) و(يخافون) و(يطعمون) للإشعار بتجدد ذلك منهم.

قوله: ﴿عَلَىٰ حُبِهِ أَي مع حبه، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله، أي مع حب الطعام وحاجتهم إليه، والجار والمجرور حال من الواو في (يطعمون)، أي يطعمون الطعام حال كونهم محبين له، أو حال من الطعام، أي حال كونه محبوبًا لهم، وقوله: ﴿عَلَىٰ حُبِهِ عَمَا يسميه البلاغيون (١)، وفائدته أنه أبلغ

<sup>(</sup>١) التتميم من أقسام الإطناب، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة، لفائدة (الفضلة؛ كالمفعول، والحال، والتمييز، والجار، والمجرور)، =

في مدحهم، فإن إطعامهم للطعام على حبه أبلغ في مدحهم بالكرم مما لو كان عن غنى.

وقيل: إن الضمير في ﴿حُبِهِ يعود إلى الله ﷺ وهذا قول ضعيف؛ لأنه لا مدح بإطعام الطعام إلا أن يكون لله ﷺ ويؤيد قول الجمهور قوله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُوا اللَّهِ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يَحُبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

قال أبو حيان: «والأول أمدح \_ يريد قول الجمهور \_ لأن فيه الإيثار على النفس، وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر»(١).

وقوله: ﴿مِسْكِينًا وَلَسِمًا وَأُسِمًا ﴾ بيان لموضع صدقتهم، والمسكين هو الذي لا يجد كفايته، وسُمِي بذلك لأن الفقر أسكنه، أي جعله ذليلًا، وإذا أُفرد المسكين شمل الفقير، وإذا اجتمعا فُسِّر الفقير بالمُعْدِم أو الذي لا يجد إلا قليلًا من كفايته، وفسر المسكين بالذي يجد أقل من كفايته، أي كالنصف فأكثر.

واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، وأصل اليتم في اللغة الانفراد، ومنه قولهم: درة يتيمة، أي لا نظير لها.

والأسير: هو الذي يُؤسر فيُحبس من الكفار، وخُص هؤلاء

ومنه في الشعر قول زهير بن أبي سُلمي:

من يلق يومًا - على علاته - هَرِمًا يلق السماحة منه والندى خُلُقا فقوله: (على علاته) تتميم، أي على أيّ حال يكون عليها من فقر أو غنى، وفيه المبالغة في مدح هرم بن سِنان. ينظر: «التلخيص وشروحه» (٣/ ٢٣٥) ط. بولاق.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٨/ ٣٩٥).

الثلاثة بالذكر؛ لأن كل واحد منهم عاجز عن الاكتساب، ولأنه لا يُتوقع منهم مكافأة.

قوله: ﴿إِنَّا نُطْعِنُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ هذا من كلام الأبرار إما بلسان الحال وإما بلسان المقال عند الاقتضاء، ﴿لِوَجْهِ اللهِ أَي لأجل ثوابه واتقاء عقابه، ثم أكدوا ذلك بقولهم: ﴿لَا نُرِبُدُ مِنكُمُ جَرَاتُ أَي بالأفعال كالمكافأة بالمال ونحوه ﴿وَلَا شُكُورًا ﴾ أي بالأقوال كالثناء ونحوه.

والشُّكور مصدر كالقعود والخروج، وتكرار (لا) يفيد أنهم لا يريدون ولا واحدًا منهما (۱).

﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يُومًا هو يوم القيامة، و﴿يَوَمُّا هُ مفعول به للفعل ﴿ فَكَافُ كُ مِن رَبِّنا هُ وهذا نظير ما في الآية السابقة: ﴿ وَيَخَافُونَ يَومًا كائنًا وقوله: ﴿ مِن رَّبِّنا ﴾ حال من ﴿ يَومًا كائنًا من ربنا، وقوله: ﴿ عَبُوسًا ﴾ نعت ليوم، وهو صفة مشبهة من العبوس، وهو تغير الوجه وكلوحه، ووصف اليوم بذلك تشبيه له بذي الوجه العابس، لما في ذلك اليوم من الأهوال وكريه الأحوال، فيكون في الكلام استعارة مكنية.

وقوله: ﴿ فَمُطَرِيرًا ﴾ أي شديد الأهوال طويلًا، وهو نعت ثانٍ ليوم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الشجري في أماليه (۲/ ٥٤١ ط. الطناحي): «ومن مواضع زيادة (لا) المطردة مجيئها بعد النفي مؤكدة له، في نحو قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَا مَإِيبَةٍ وَلَا وَمِيلَةٍ وَلَا حَالِي﴾ [المائدة: ١٠٣]».

#### ෯ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أن الوفاء بالنذر من البر.
- ٢ \_ فضل الوفاء بالنذر، والمراد نذر الطاعة.
- ٣ \_ أن الخوف من يوم القيامة من خصال الأبرار.
- ٤ ـ فضل الخوف من شرور يوم القيامة وأخطاره.
- ٥ ـ شدة أهوال يوم القيامة، كما يدل له قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُ ﴾ [النور: ٣٧].
  - ٦ ـ علمه سبحانه بأعمال القلوب، لقوله: ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمَا ﴾.
    - ٧ ـ إثبات البعث واليوم الآخر.
- ٨ ـ أن من خصال الأبرار الإيمان باليوم الآخر، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ [البقرة: ١٧٧].
  - ٩ ـ أن الكرم وإطعام الطعام من خصال الأبرار.
- ١٠ \_ أن البر بالإطعام لا يُنال إلا ببذل ما هو محبوب، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُوا اللِّهِ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا شِحُبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢].
  - ١١ ـ أن الكرم والإيثار من حميد الخصال.
  - ١٢ \_ فضل هذه الخصال حيث أثنى الله بها عليهم.
- ١٣ ـ أن من مصارف الصدقة المسكين واليتيم والأسير ونحوهم.
  - ١٤ ـ فضل إطعام الأسير وإن كان كافرًا.
    - ١٥ ـ جواز الإحسان إلى الكافر.
    - ١٦ \_ فضل وضع الصدقة في مواضعها.

١٧ ـ اعتبار الإخلاص في جميع أعمال الخير، لقوله: ﴿إِنَّا لَوْجُهِ اللَّهِ ﴾.

١٨ ـ إثبات الوجه لله تعالى، ومعناه: إنما نطعمكم لله.

19 ـ أن من كمال الإخلاص أن المتصدِّق لا يريد من المتصدَّق عليه عوضًا لا دعاءً ولا غيره، لكن يُستحب منه الدعاء لمن تصدَّق عليه.

٢٠ ـ الدلالة على كمال الإخلاص لترك التطلع للعوض والشكور.

٢١ ـ ذكر الحامل لهم على الإطعام والإخلاص، وهو خوف
 ذلك اليوم وما فيه من الأهوال.

٢٢ ـ أن خوف عذاب الله سبب للوقاية منه، ولحصول الأمن يوم القيامة، وهذا يشبه أن الجزاء من جنس العمل، فمن خاف أمن، قال تعالى ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَنَع يَوْمَإِذٍ عَامِنُونَ أَمن، قال تعالى ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَنَع يَوْمَإِذٍ عَامِنُونَ إلى النمل]، وقال سبحانه: ﴿أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [النمل]، وقال سبحانه: ﴿أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [فصلت: ٤٠].

#### \* \* \*

وحين أخبر عن الأبرار وأعمالهم الباطنة والظاهرة وإخلاصهم وأشار إلى حسن ثوابهم، ذكر جزاءهم على ذلك مفصلًا، فقال: ﴿ فَوَقَنْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْمَوْرِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا شَ وَجَرَبُهُم بِمَا صَبُرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا شَ مُتَكِينَ فِهَا عَلَى الْأَرْآبِكِ لَا بَرَوْنَ فِيهَا شَسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا شَ وَدَائِنَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتَ قُطُونُهَا نَذْلِيلًا شَهُ.

# 🔛 التفسير:

وقد جرت العادة أن القلب إذا سُر استنار الوجه، وفي صحيح البخاري عن كعب بن مالك رضي قال: «كان رسول الله ﷺ إذا استبشر استنار وجهه، حتى كأنه قطعة من القمر»(١).

وَجَزَعُم أي أثابهم وبِمَا صَبَرُول (ما) مصدرية، أي بسبب صبرهم على الطاعة وبذل المال بسخاء وإخلاص، وصبرهم عن معصية الله وجنّة عظيمة يدخلونها، وهي التي أعدها الله للمتقين عرضها السماوات والأرض، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ورَحَرِير أي أي يلبسونه، كما قال تعالى: وولِباللهُمُ فِيها حَرِير (الحج: ٢٣]، والسندس والإستبرق نوعان منه، كما قال تعالى: ويلبسون مِن سُندُسِ وَلِسَتَبرَقِ [الدخان: ٥٣]، وعطف الحرير على الجنة من عطف الخاص على العام تنويهًا بشأن لباسهم.

ثم وصف مجالسهم وحالهم فيها، فقال: ﴿ مُتَكِينَ فِهَا عَلَى الأَرْآبِكِ ﴾ أي جلوسهم فيها على الأرائك على هيئة الاتكاء، وقوله:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٤٠٠).

﴿ مُتَكِينَ ﴾ حال من الضمير المنصوب في (جزاهم)، وهذا قول الجمهور، وجوّز الزمخشري أن يكون \_ أي: متكئين \_ صفة لجنة، وكذا ما بعده (١)، وله وجه.

والاتكاء جلسة الناعم الوادع الآمن، وقوله: ﴿فِهَا﴾ الضمير يعود إلى الجنة، ﴿عَلَى الْأَرْآبِكِ﴾ جمع أريكة، وهي سرير تُرخى عليه حَجَلتُه المتصلة به، وهي سترة تسدل على السرير من فاخر الثياب، وفيها أبهة المجلس وجماله، فالأريكة اسم لمجموع السرير والحَجَلة، فإذا لم يكن ثمة حجلة فهو سرير، وجاء أن أهل الجنة يجلسون مع أزواجهم على الأرائك، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَبَ الْجُنَةِ لِيَالِمُ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَّكِفُونَ ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ الْجُنَةِ السَّرَا اللَّهُمُ فِي شُعُلِ فَكِهُونَ ﴿ فَي طُلَالٍ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَّكِفُونَ ﴿ إِنَّ الْمَرَابِكِ مُتَّكِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَّكِفُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله: ﴿لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَ بِراً ﴾ أي لا يجدون في الجنة حرًا ولا بردًا بل هي في غاية الاعتدال، والجملة حال ثانية من ضمير النصب في (جزاهم)، أي متكئين فيها غير رائين ﴿شَمْسًا﴾ أي حرًا شديدًا ﴿وَلا زَمْهَ بِراً ﴾ أي بردًا شديدًا، وعبّر بالشمس عن الحر لأنها سببه في عُرف أكثر الناس.

قوله تعالى: ﴿وَدَانِيَةٌ عَلَيْمٍ ظِلَالُهَا﴾ (دانية) عطف على متكئين، ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم، كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقر ودنو الظلال عليهم.

<sup>(</sup>١) الكشاف (١/ ١٩٧).

قوله: (دانية)، أي قريبة ﴿عَلَيْمِمْ ظِلَالُهُ ﴾ أي ظلال شجرها فهم في ظل دائم، كما قال تعالى: ﴿أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهَا ﴾ [الرعد: ٣٥] وعبر بـ ﴿عَلَيْمِمْ ﴾ ولم يقل: قريبة منهم؛ لأن دنوها من فوق، ﴿وَذُلِلَتَ قُطُونُهَا ﴾ أي سُخرت منقادة لهم سهلة التناول لهم، ﴿قُطُونُهَا ﴾ جمع قِطف، وهو اسم للعنقود والثمرة سُمي بذلك لأنه يقصد للقطف.

وقوله: ﴿نَذِلِيلاً﴾ مصدر مؤكد، والمعنى أن ثمار الجنة سهلة لهم لا يلحقهم عناء بتناولها.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ ترتب الجزاء على العمل ترتب العمل على السبب، أو
   المعلول على علته.
  - ٢ \_ تحقق وعد الله لأوليائه، لقوله: ﴿فَوَقَنْهُمُ ﴾ بصيغة الماضي.
    - ٣ \_ أن الجزاء على الأعمال الصالحة نوعان:
      - \_ السلامة من المكروه.
      - \_ والفوز بالمطلوب المحبوب.
- ٤ أن النضرة والسرور من الثواب المعجل للمؤمنين يوم القيامة.
- ٥ \_ فضل الصبر وأنه الذي يقوم عليه فعل الحسنات وترك السبئات.
- ٦ ـ أن الجنة وما فيها جزاء على الصبر، كما قال تعالى:
   ﴿ وَٱلۡمَلَتِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ شَ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُفْبَى
   الدَّارِ شَ ﴾ [الرعد].

- ٧ ـ الترغيب في الجنة وما فيها من أصناف النعيم.
  - ٨ ـ أن في الجنة ملابس ومجالس.
- 9 ـ أن لباس أهل الجنة الحرير ولا كالحرير، وقد حرم الله على المؤمنين في الدنيا لبس الحرير، ومن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كما صح به الحديث.
- ١٠ ـ أن المؤمنين يلتقون في الجنة ويتكئون على الأرائك،
   ويوضح ذلك قوله تعالى: ﴿إِخُونَا عَلَىٰ سُـرُرٍ مُّنَقَدِبِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧].
  - ١١ ـ أمن أهل الجنة فيها من الحر والقر.
- ۱۲ ـ أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، بل هي نور يتلألأ على الدوام لكن قد يعرفون الوقت بما شاء الله من علامات، وقد ذُكر أنهم يعرفون أوقات الصباح والمساء بأنوار تظهر.
  - ١٣ ـ أن مجالس أهل الجنة تحت الأشجار.
- 14 ـ قرب أغصان الجنة وقطوفها منهم في مجالسهم، كما قال تعالى: ﴿ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ الحاقة]، وقال: ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴾ [الحاقة]، وقال: ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴾ [الرحلن: ٥٤].
- ١٥ ـ تسخير عناقيد الجنة لتكون في متناولهم يأخذون منها ما شاءوا.
- ۱٦ ـ أن لشجر الجنة ظلاً ، الله أعلم بكيفيته وسببه ، كما يدل لذلك حديث أنس رضي عن النبي رضية : (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها)(١) ، وإن كانت الجنة كلها ظلاً ؛

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۹۷).

إذ لا شمس فيها، كما قال تعالى: ﴿وَظِلِّ مَمْدُودِ ﴿ الواقعة]، وقال سبحانه: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ [النساء].

ولما وصف الله سبحانه طعامهم ولباسهم ومجالسهم وصف آنيتهم وشرابهم، فقال ظلن: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا فَي قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ مَذَرُوهَا نَقْدِيرًا فِي وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا زَنجَبِيلًا اللهُ عَيْنَا فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا زَنجَبِيلًا فَي عَيْنَا فِيهَا نَصْعَدَ فَيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا زَنجَبِيلًا اللهُ عَيْنَا فِيهَا نَشْتَى سَنْسَيِيلًا اللهُ اللهُ

# 🗮 التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْمٍ أَي يدور عليهم ويتردد بينهم الولدان، ويظهر أن الطواف ليس خاصًا بالدوران حول شيء كالطواف بالبيت مثلًا بل يشمل التردد حول الشيء وبين الشيئين، ومنه قوله تعالى في الصفا والمروة: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨].

والطائفون هم الولدان المخلدون كما سيأتي في هذه السورة، وكما جاء في سورة الواقعة في قوله تعالى: ﴿يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُحَلَّدُونَ الْوَاقِعةِ فِي قوله تعالى: ﴿يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُحَلَّدُونَ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَدَنَّ مُعِينِ اللّهِ ﴾.

قوله: ﴿ مِنَانِيَةٍ ﴾ جمع إناء مثل كساء وأكسية وهو ما يقدم فيه الطعام والشراب، وقوله: ﴿ مِن فِضَةٍ ﴾ بيان لمادة هذه الآنية ﴿ وَأَكُوابِ ﴾ هذا من عطف الخاص على العام إظهارًا لمزية الخاص.

والأكواب: جمع كوب وهي الكيزان التي يُشرب بها، ولا عُرى لها ولا خراطيم، ثم وصف الأكواب فقال: ﴿ كَانَتْ قَارِيرًا ﴾ أي

تشبه القوارير الزجاجية في رقتها وشفوفها، و ﴿ كَانَتْ ﴾ لتحقيق التشبيه و تأكيده.

والألف في ﴿ وَالرِيرا ﴾ هي ألف الإطلاق المتولدة من إشباع الفتحة، جيء بها لرعاية الفواصل التي بنيت عليها السورة، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَتَظُنُّونَ بِأَللَهِ ٱلظُّنُونَا ﴾ [الأحزاب: ١٠] ﴿ فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴾ [الأحزاب: ٦٧]، ولو وصل القارئ الآية بما بعدها لأسقط الألف.

قوله: ﴿ فَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ ﴾ بدل، لبيان أن القوارير من فضة لا من زجاج، والمعنى أن هذه الأكواب جامعة بين صفاء الزجاج وشفوفه وبياض الفضة وحسنه.

وَمَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا صمير الرفع في وَمَدَّرُوهَا يعود إلى الطائفين السقاة، أي قدّر السقاة الأكوابَ على مقدار أكف الشاربين، أو قدّروا الشراب على قدر حاجة الشاربين من غير زيادة ولا نقصان، وهو ألذ وأشهى، والمعنيان صحيحان ولا تعارض بينهما، فتحمل الآية عليهما، وقوله: ونقيرا مصدر مؤكد.

وُلِسُعَوْنَ فِيهَا أَي الأبرار في الجنة وكَأْسًا أي خمرًا، والذي يسقيهم هو الله على بأن خلقها لهم ونعمهم بها، كما قال بعد ذلك: وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا [الإنسان: ٢١] والولدان يسقونهم إياها بطوافهم بها وتقديمها لهم في مجالسهم.

وَكَانَ مِزَاجُهَا أَي الخمر وَنَغِيلًا أَي ممزوجة بالزنجبيل، والعرب تستلذ الشراب الممزوج بالزنجبيل لطيب رائحته، ولأنه يحدث نوعًا من اللذع في اللسان، قال ابن كثير: «فتارة يمزج لهم

الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة يمزج لهم بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر»(١)، مع ما في ذلك من التنويع المستطاب عند الشاربين.

قوله: ﴿عَنَا فِيها﴾ أي في الجنة، وانتصاب عينًا على البدل من كأس بتقدير مضاف، أي خمر عين في الجنة، ﴿تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً﴾ أي سلسة تنقاد ماؤها حيث شاءوا، وسلسة في الحلق لعذوبتها، وقوله: ﴿تُسَمَّىٰ﴾ أي تعرف أو توصف بهذا الاسم.

#### ∰ الفوائد والأحكام:

ا \_ أن من نعيم أهل الجنة أن لهم خدمًا يطوفون عليهم بالشراب وهم في مجالسهم على الأرائك، كما قال تعالى: ﴿عَلَى مُرْرِ مُنَقَبِلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴿ الصافات].

٢ ـ أن آنية أهل الجنة من فضة في صفاء القوارير، ومِن أهل الجنة مَن آنيتهم من ذهب، كما قال تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهب، كما قال تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما) (٢).

٣ ـ أن من آنية الجنة الأكواب، وهي التي لا عرى لها ولا خراطيم، وذُكرت الأباريق والصحاف، كما في الصافات والزخرف.

٤ \_ أن هذه الأكواب من فضة في صفاء القوارير.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١٤/ ٧١٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٥٩٧)، ومسلم (١٨٠)، عن عبد الله بن قيس ﷺ.

٥ ـ أن الآنية والأكواب التي يطوف بها الولدان مقدرة الحجم
 لأكف الشاربين، ومقدر ما فيها من الشراب بقدر مطلوبهم لا تزيد
 ولا تنقص، والذين قدروها هم السقاة الولدان الطائفون بها.

٦ ـ أن خمر الجنة أنواع؛ فمنها الممزوج بالكافور ومنها
 الممزوج بالزنجبيل.

٧ ـ أن الخمر في الجنة عيون فياضة وأنهار جارية، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّنْرِبِينَ﴾ [محمد: ١٥].

٨ ـ أن الأبرار في الجنة يُسقون الخمر الممزوجة بالزنجبيل،
 وأن اسم هذه الخمر السلسبيل.

٩ ـ أن مما يستطاب مزجَ الشراب بالزنجبيل.

١٠ ـ مدح الزنجبيل، وقد ذكر الأطباء أنه كثير الفوائد.

#### \* \* \*

ولما أخبر تعالى أنه يطاف على الأبرار بأنواع الشراب بآنية الفضة وأكوابها، ذكر الطائفين عليهم، ووصفهم بالحسن والكمال، فقال سبحانه: ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وَلِذَنَّ تُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيَنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْتُولًا ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وَلِذَنَّ تُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيَنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْتُولًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ مُ مَ رَأَيْهُمْ وَلِذَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# 🖁 التفسير:

قوله تعالى: ﴿وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ أَي على الأبرارِ في الجنة لخدمتهم ﴿وِلْدَنَّ جَمِع وليد، وهم الغلمان، كما قال سبحانه: ﴿وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونٌ مَكْنُونٌ ﴿ الطور] قوله: ﴿ غُلَدُونَ ﴾ أي باقون عِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونٌ مَكْنُونٌ ﴿ الطور] قوله: ﴿ غُلَدُونَ ﴾ أي باقون

على ما هم عليه من البهاء والحسن ﴿إِذَا رَأَيْنَهُم الخطاب لغير معين، ﴿ حَسِبْنَهُم لُوْلُو السَّاقِ وجوههم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وانتشارهم في الخدمة، واللؤلؤ المنثور أحسن في العين من المنظوم لوقوع شعاع بعضه على بعض، وإذا كان الولدان كذلك فكيف بالسادة؟!

ولما بين تعالى تفاصيل أحوال الأبرار في الجنة وأنواع نعيمهم ذكر أن ما هنالك أعظم، فقال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ﴾ أي إذا وقعت منك الرؤية ﴿مُمَّ ﴾ أي هناك يعني في الجنة، والفعل (رأى) وإن كان في أصله متعديًا إلا أنه هنا نزل منزلة اللازم، فليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر، بل معناه أن بصرك أينما وقع في الجنة، وهذا كقوله تعالى: ﴿لِمَنِ اتَقَلَّ ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَوَلِهُ: ﴿ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩].

قوله: ﴿ رَأَيْتَ ﴾ جواب (إذا) الشرطية ﴿ نَعِياً ﴾ هو كل ما يُتنعم به ﴿ وَمُلّكًا كِيرًا ﴾ أي عظيمًا لا غاية بعده في السعة والجمال والدوام، وهذا إجمال بعد تفصيل، وفي الآية إيجاز بليغ تذهب فيه النفس كل مذهب (١)، وثبت في صحيح مسلم عن النبي عَيَيْ أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دخولًا إليها: (إن لك مثل الدنيا وعَشَرة أمثالها) (٢)، وإذا كان هذا عطاؤه لأدنى أهل الجنة فما يكون حال أهل المنازل العالية؟

<sup>(</sup>١) وهذا قول المحققين، قاله ابن هشام في المسائل السفرية في النحو (٣٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣٠٨/١٨٦)، عن ابن مسعود ﷺ.

قوله تعالى: ﴿عَلِيمُمْ بالنصب إما حال من الضمير المجرور في (يطوف عليهم) الراجع إلى الأبرار، و﴿ يُلِبُ فاعل، أي يطوف عليهم حال كونهم تعلوهم ثياب سندس، وإما ظرف بمعنى (فوقهم) على أنه خبر مقدم و﴿ يُلِبُ مبتدأ مؤخر.

وقرأ نافع وحمزة وأبو جعفر (عاليهم) ـ بسكون الياء وكسر الهاء ـ، فهو مرفوع على أنه مبتدأ و (ثيابُ خبره، أو أنه مبتدأ و (ثيابُ خبره، أو أنه مبتدأ و (ثيابُ فاعل سد مسد الخبر، وإن لم يعتمد المبتدأ على نفي أو استفهام أو وصف، كما اختاره الكوفيون والأخفش وابن مالك رحمهم الله، أي ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندس، و (ثيابُ سُدُسٍ الإضافة لبيان النوع، كقولهم: خاتم ذهب، والسندس ما رق من الحرير، و فَخُفَرُ بالرفع صفة لثياب، جمع أخضر، وهو من أحسن الألوان وأهدئها في العين، وقرئ (خضر) بالجر صفة لسندس، ﴿وَإِسْتَبْرَقُ وهو ما غلظ من الحرير، وهو مرفوع عطفًا على الثياب، على تقدير مضاف، أي وثياب استبرق.

﴿وَمُلُوا ﴾ أي ألبسوا الحلي، وهي الواساور ﴾ جمع سوار وهو ما يُلبس في المعصم ﴿مِن فِضَق ﴾. قيل: ويُحلون من ذهب أيضًا للآيات الأخرى، كقوله تعالى: ﴿ يُمُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ ﴾ للآيات الأخرى، كقوله تعالى: ﴿ يُمُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ ﴾ الكهف: ٣١]، وليس ذلك بظاهر، فإن الحديث هنا عن صنف من أهل الجنة، كما تقدم، ويؤيده قول النبي ﷺ: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما) (١) ويؤيده

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٥٩٧)، ومسلم (١٨٠)، عن عبد الله بن قيس ﷺ.

أيضًا ما سبق في السورة من ذكر الفضة في الآنية والأكواب، والأساور كذلك.

قوله: ﴿وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ أي بالغ الطهارة نقيًا من الأذى والقذى، ثم يقال لهم على سبيل الحفاوة والإكرام: ﴿إِنَّ هَٰذَا ﴾ أي ما ذُكر من أنواع الكرامات ﴿كَانَ لَكُرْ جَزَاءٌ ﴾ أي بعملكم ﴿وَكَانَ سَعَيْكُم ﴾ أي في الدنيا، وهو مفرد مضاف فيعم كل عمل ﴿مَشَكُورًا ﴾ أي مقبولًا مثابًا عليه من الله الثواب الجزيل، والخطاب لأهل الجنة وليس كما قيل لأهل الدنيا تعجيلًا بالبشارة لهم، وله نظائر في القرآن كقوله تعالى: ﴿وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَةُ أُورِثَتُهُوهَا بِمَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، وقوله سبحانه: ﴿سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقِيمَ اللهِ الرحد].

#### ₩ الفوائد والأحكام:

ا ـ بيان المبهم في قوله تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْمٍ بِعَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ ﴾ بأن الطائفين هم الولدان.

٢ ـ أن لأهل الجنة خدمًا يقومون عليهم بتقديم الطعام والشراب.

- ٣ ـ أنهم شببة، فلذا سُموا غلمانًا وولدانًا.
- ٤ ـ أنهم مخلدون لا يهرمون ولا تتغير حالهم.
- ٥ ـ أنهم ذكور، وليس معنى ذلك أن لهم آلة الذكورية، لكنهم
   ذكور في خلقتهم وفي تسميتهم والإخبار عنهم.

٦ حسن صورهم وانتشارهم في الخدمة، فلذا شبهوا باللؤلؤ
 المنثور على البساط.

٧ ـ أن الناظر إلى أهل الجنة وما هم فيه يرى كل ما حوله نعيمًا ويرى ملكًا عظيمًا واسعًا.

٨ - أن أهل الجنة في نعيم لا يحيط به وصف الواصفين، كما يفيده التنكير في قوله: ﴿ فَيَكُ ﴾، ويؤيده قوله تعالى في الحديث القدسي: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) (١).

٩ ـ أن لباس أهل الجنة من السندس والإستبرق؛ وهما نوعان من الحرير، وفي هذا بيان لما أجمل في الآية السابقة في قوله تعالى: ﴿جَنَّةُ وَحَرِيرًا﴾.

١٠ ـ أن ثياب أهل الجنة خضر الألوان.

١١ ـ أن من ثواب الأبرار شرابًا طهورًا يطهر بطونهم، ويصير
 ما أكلوا وشربوا رشح مسك، لا كحال أغذية أهل الدنيا.

١٢ ـ فضل هذا الشراب فإن الله أضاف سقيهم إياه إلى نفسه
 سبحانه، وأنه من آثار ربوبيته الربوبية الخاصة.

17 \_ أن كل ما أكرم الله به أولياءه من أنواع النعيم \_ مما تقدم ذكره \_ جزاء على أعمالهم الصالحة، كما قال تعالى: ﴿ أُولَيْهِكَ أَصَّحَنُ لُكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْأَحقاف].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٧٢)، ومسلم (٢٨٣٨)، عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

1٤ ـ أن عمل أولياء الله في الدنيا لا يضيع عند الله بل يشكره لهم بمضاعفة ثوابهم عليه، ومن أسمائه تعالى الشكور وهو الذي يجزي على القليل الأجر الكبير.

١٥ ـ أن الأعمال الصالحة سبب للفوز بكرامة الله ومغفرته ورحمته ورضاه، ففيها:

17 \_ إثبات الأسباب والرد على منكريها من الجهمية والأشاعرة.

١٧ \_ الترغيب في الأعمال الصالحة.

1۸ ـ تذكير أهل الجنة بما يستنطقهم بالحمد على توفيقه لهم وإنعامه عليهم، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ الْحَمَدُ لِلّهِ الَّذِى هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنّا لِنَهْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### 泰泰泰

ولما ذكر أصناف الوعد والوعيد وفصّل فيما أعده للطائعين ذكر ما شرف به نبيّه من النبوة والرسالة بإنزال القرآن عليه، فقال تعمالي : ﴿إِنَا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَاصْدِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعَ مِنهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُولًا ﴿ وَالَّوْلَ اللّهُ وَالْمَا مُرَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَهِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدَ لَيْكُ مُورًا فَي وَاذْكُر اللّهُ وَرَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَمِن الَّيْلِ فَاسْجُد لَيُهُمْ ءَائِمً لَيْلًا طُويلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّ

### 🔛 التفسير:

﴿إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، والفعل (نزَّل)

يفيد أن هذا القرآن نزل بالتدرُّج متفرقًا، كما قال سبحانه: ﴿ وَقُرْءَانَا فَقَيْهُ لِنَقْرَآهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ نَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ نَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقد بين الله على قيل في سورة الشعراء أن القرآن نزل به الروح الأمين جبريل على قلب الرسول على ليكون أدل على وعيه لهذا السقرآن، فقال المنها: ﴿نَزَلَ بِهِ الرَّحُ الْأَمِينُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ اللَّهِ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينِ اللَّهِ الله [الشعراء].

وقوله: ﴿ تَنزِيلًا ﴾ مصدر مؤكد لمعنى التدرج. قوله: ﴿ فَأَصْبِرَ لِخُكْمِ رَبِكَ ﴾ الفاء للتفريع، أي كما أكرمك ربك بما أنزل عليك فاصبر، واللام في قوله: ﴿ لِحُكْمِ رَبِكَ ﴾ يحتمل أن تكون بمعنى (على)، أي فاصبر على حكم ربك، وهو الحكم الكوني، وهو ما

<sup>(</sup>۱) قال شيخنا عبد الرحمٰن بن ناصر البراك حفظه الله: "من المشهور عند جماعة من المفسرين وأهل اللغة الفرق بين (أنزل) و(نزّل) بأن الإنزال لما يأتي دفعة و(نزّل) لما يأتي متفرقًا متدرجًا، وخالفهم آخرون فقالوا: لا فرق بينهما وإن كلا من الفعلين يأتي في مكان الآخر، ولكل منهم استدلالات ببعض الشواهد من القرآن. والظاهر عندي أن (نزّل) أخص بالتدريج و(أنزل) أخص بالجملة، والدفعة ولا يلزم من هذا الاطراد، بل ذلك يوجب أغلبية في الاستعمال، ولا يمنع ذلك من تعاقبهما، وهذا فيما إذا ورد أحدهما غير مقترن بالآخر، فإذا اقترنا في الذكر اختص كل منهما بما هو أخص به، كما في مطلع سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ آلْكِتُ بَالْمَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْلَ التَوْرَنَة وَالْكِتُ الْذِينَ ءَامُنُوا عَامِنُوا عِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَ الْكِتَ الْذِينَ ءَامُنُوا عَامِنُوا عِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلْ رَسُولِهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ الله أَعلَى اللّهِ الله على الله على الله أَنْ أَن لَلْ مِن قَبْلُ الله النساء: ١٣٦]، وكما في قوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُ الّذِي اللّهُ الله النساء: ١٣٦]، والله أعلم " الهراء من سماحته وفقه الله .

ينال النبي رَهِ من مشاق الدعوة وأذى الكافرين، ويشمل الحكم الشرعي، وهو ما فرضه الله على نبيه من الواجبات، فإن ذلك كله يحتاج فيه إلى الصبر، قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ [المزمل: ١٣٠] وقال سبحانه: ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلُوةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْمً ﴾ [طه: ١٣٢].

ويحتمل أن تكون اللام للتعليل، أي فاصبر من أجل حكم ربك، وهو شرعه الذي أنزل به الكتاب والحكمة، فإن القيام به لا يتحقق إلا بالصبر، وفي إضافة الحكم إلى ربوبيته سبحانه الخاصة بنبيه على أعظم البواعث على الصبر وثبات القلب.

والأمر في قوله: ﴿ وَالْمَرِ ﴾ للدوام والاستمرار ولتجديد الصبر على ما يجد من أسبابه، ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ﴾ أي من المشركين ﴿ اَيْمًا ﴾ أي ذا إثم ﴿ أَوْ كَفُورًا ﴾ أي شديد الكفر، والتقسيم باعتبار ما يدعون إليه، أي لا تطع منهم داعيًا إلى الإثم ولا داعيًا إلى الكفر، و(أو) بمعنى (لا)، أي ولا كفورًا، كما تقول لا تكذب أو تسرق، تريد ولا تسرق.

ولما نهاه ﷺ عن طاعتهم وحثه على الصبر على أذاهم وتحمل تكاليف الدعوة، عقب ذلك بالأمر باستغراق أوقاته في ذكره وعبادته، فقال ﷺ: ﴿وَاذَكُرُ اسم رَبِكَ اي دم على ذكره باسمه ﴿بُكُرَهُ وَاللهار النهار، ويدخل في ذلك صلاة الفجر ﴿وَأَصِيلاً أي آخر النهار، ويدخل في ذلك صلاة الفجر وفي ذكر هذين الوقتين إشارة ويدخل في هذا صلاة الظهر والعصر، وفي ذكر هذين الوقتين إشارة إلى دوام الذكر، ﴿وَمِنَ النِّلِ دخلت (من) على الظرف للتبعيض، أي وبعض الليل، وتقديم الظرف للاعتناء به والدلالة على عظم شأن

صلاة الليل ﴿ فَاسَجُدُ لَهُ وَسَيِحَهُ ﴾ أي فصل لله ، وكثيرًا ما يُعبر في القرآن عن الصلاة ببعض أفعالها أو أقوالها من الركوع والسجود والتسبيح ، وهو من التعبير بالجزء عن الكل ، والفاء في قوله: ﴿ فَاسَجُدَ لَهُ ﴾ فيها معنى الشرطية ، أي مهما يكن من شيء فصل من الليل ، وقوله: ﴿ لَيَلا ﴾ منصوب على الظرفية ﴿ طَوِيلا ﴾ صفة ، أي اجعل وقتًا طويلاً من الليل للصلاة لا يقل عن الثلث ، ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَلَيْلا ﴿ فَيلا ﴿ فَيلا ﴾ وَسَفَهُ وَ اللّه وَالنّوم ، وهو الهجوع ، كما قال تعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِن الليل للراحة والنوم ، وهو الهجوع ، كما قال تعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِن اللّه مِن اللّه للراحة والنوم ، وهو الهجوع ، كما قال تعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه عَلَيْهِ فَي اللّه الله الله والنّوم ، وهو الهجوع ، كما قال تعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِن اللّه مِن اللّه عَلَيْه اللّه الله والله وقال الله وقال تعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِن النّه مِن الله والله والله وقال تعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِن النّه مِن الله والله والله

### ﴿ الفوائد والأحكام:

المسنى والصفات وكثرة العبيد والجنود، وقد يكون في الصيغة إشارة إلى نزول الملائكة بالقرآن.

٢ ـ أن القرآن منزل من عند الله.

٣ \_ إثبات علو الله كما يدل عليه لفظ التنزيل.

٤ ـ أن إنزال القرآن كان منجّمًا لا جملة، كما يدل عليه الفعل المضعّف مؤكدًا بالمصدر ﴿ تَنزِيلًا ﴾.

٥ \_ أن إنزال القرآن نعمة عظيمة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

٦ ـ وجوب الصبر لحكم الله.

٧ ـ أن من شكر نعمة الله بتنزيل القرآن الصبر على مشاق
 الدعوة وعلى التكاليف الشرعية.

٨ ـ أن القيام بالدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة لا بد له من الصبر.

٩ ـ تقوية قلب النبي ﷺ بذكر ربوبيته تعالى الخاصة به ﷺ،
 وإضافة الحكم إليه تعالى.

١٠ - إثبات صفة الحكم لله تعالى، وحكمه سبحانه نوعان:
 كوني وشرعي، والحكم في هذه الآية المراد به الحكم الشرعي،
 ويحتمل أن يكون شاملًا لهما.

١١ \_ ترك الاستعجال في حصول النصر لقوله: ﴿ فَأَصْبِرُ ﴾.

17 ـ المضي في الدعوة وعدم الالتفات إلى ما يدعو إليه أهل الإثم والكفور، ومن ذلك ترك الدعوة إلى الله.

١٣ ـ تحريم طاعة الآثم والكفور.

18 ـ أن الكفار وأصحاب الآثام يدعون إلى موافقتهم ومشاركتهم في الكفر والمعاصي، ومن شواهد هذه الآية قوله تعالى: 
وَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينُ اللّهِ وَالْمُحزاب: ١]، وقوله: ﴿وَيُرِيدُ ٱلّذِينَ يَتّبِعُونَ ٱلشّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا النساء: ٢٧].

10 \_ الأمر بذكر الله بأسمائه في الصباح والمساء، ويدخل في ذلك الذكر الواجب؛ وهو صلاة الفجر وصلاة العشي وهي الظهر والعصر، ويشمل الذكر المستحب؛ وهو الأذكار المسنونة في الصباح والمساء.

17 ـ أن ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره في الصلاة وغيرها يعين على الصبر على الأذى في سبيل الدعوة ويزيل ما يجده الداعي من غم وضيق بسبب ما يقول المكذبون والجاهلون، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّيَحِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ وَلَقَدِينَ ﴿ وَالحجر].

١٧ \_ مشروعية الصلاة في الليل، والمراد قيام الليل والتهجد.

١٨ ـ الندب إلى أخذ قدر طويل من الليل للصلاة والذكر والتسبيح.

19 \_ أن من أعظم واجبات الصلاة السجود والتسبيح لتخصيصهما بالذكر.

#### 多 多 多

ولما ذكر جزاء الفريقين في الآخرة، وما امتن به على نبيه بتنزيل القرآن، وأمره له بما يوجبه ذلك من الصبر لحكمه ولزوم طاعته ومداومة ذكره آناء الليل والنهار = أتبع ذلك ببيان حال الكفار في الدنيا، فقال: ﴿إِنَّ هَنَوُلاَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا فِي خَنُ خَلَقَنَهُمْ وَشَدَدُنَا آسَرَهُمُ وَإِذَا شِنْنَا بَدُلْنَا آمَنْلَهُمْ تَبِدِيلًا هَا الله .

# 🔛 التفسير:

﴿إِنَ هَتُؤُلآهِ أَي الكفرة، وذكرهم باسم إشارة القريب للتحقير، ﴿يُحِبُّونَ ﴾ أي محبة تتجدد في كل وقت، ﴿الْعَاجِلَةَ ﴾ أي الدنيا، ووصفها بذلك تزهيدًا فيها لأنها سريعة المضي والزوال،

وجاء إطلاق العاجلة على الدنيا في مواضع من القرآن، كقوله تعالى: ﴿ كُلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ ثَلَ وَنَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ اللَّهَامَةَ].

قوله: ﴿وَيَذَرُونَ﴾ أي يتركون ﴿وَرَآءَهُم اي خلف ظهورهم فلا يعبأون به، ﴿يَوْمَا﴾ مفعول (يذرون) لا ظرف، ﴿وَقِيلاً﴾ أي يومًا عظيمًا شديد الأهوال، وأصل الثقل في الأجسام ثم يقال في المعاني، قاله الراغب(١)، فيوم القيامة بأهواله ثقيل عسير على الكافرين هين يسير على المؤمنين، وهذه الآية كالتعليل لنهي الله نبيه عن طاعة الآثم والكفور.

وفي ذكر الليل الطويل واليوم الثقيل تنبيه إلى أن من طال قيامه لله مسبحًا ومصليًا خفَّ عليه ذلك اليوم، وهانت عليه أهواله.

ثم ذكر ما يدل على قدرته على البعث الذي يكذب به هؤلاء، وهو ابتداء خلقهم، فقال سبحانه: ﴿ فَنَنُ خَلَقَنَهُم ﴾ أي أوجدناهم بعد العدم ﴿ وَشَدَدُنَا ﴾ أي قوينا ﴿ أَسَرَهُم ﴾ أي خلقهم فصاروا أقوياء وأشداء في أكمل خلق الإنسان، وهذا في خلق البدن، وأما قوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] فالمراد ضعف الإرادة ومقاومة الشهوة ولا سيما في أمر النساء، فلا تعارض بين الآيتين.

قوله: ﴿وَإِذَا شِئْنَا﴾ أي ومع ذلك فنحن قادرون، ﴿بَدُّلْنَا اللهِ أَمْنَلَهُمْ ﴾ أي بعثناهم بعد الموت، والمعنى: وأعدناهم بأعيانهم خلقًا جديدًا، فتكون كقوله تعالى: ﴿وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٩]، وجاءت (إذا) لتحقق الوقوع.

ويحتمل أن المعنى: ﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا آَمْنَلَهُم ﴾ أي وإذا شئنا

<sup>(</sup>١) المفردات (١٧٥).

أهلكناهم وأتينا بقوم آخرين فجعلناهم بدلًا منهم، كما قال تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُذَهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِينَ ﴾ [النساء: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُذَهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ١٩] وقال: ﴿وَإِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ١٩] وقال: ﴿وَإِن تَتَوَلُوا يَسَنَبُدِلَ فَوَمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨]، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، وقوله: ﴿بَدِيلًا ﴾ مصدر مؤكد لعامله للدلالة على أنه تبديل حقيقي.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ تسفيه عقول الكفار بإيثارهم الدار الفانية العاجلة على الآخرة الباقية.

- ٢ ـ إعراضهم عن اليوم الآخر وأمنهم من أهواله وشروره.
- ٣ ـ أن إيثار الدنيا على الآخرة سبب للكفر واقتراف الآثام.
- ٤ \_ تعليل النهي عن طاعة الكافرين بما ذُكر من أوصافهم القبيحة .
- ٥ ـ ثقل يوم القيامة على الكافرين وخفته على المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ وَفَوَلَا شَكُ مُلَا اللَّهُ شَرَ ذَالِكَ ٱلْيَوْرِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ إِلَيْكَ .
  - ٦ \_ تهديد الكفار بما سيلقونه يوم القيامة.
- ٧ \_ إثبات أفعال العباد والرد على الجبرية، لقوله: ﴿ يُحِبُّونَ ﴾ .
  - ٨ ـ التزهيد في الدنيا وذم من يؤثرها على الآخرة.
- ٩ ـ سفه من يؤثر الفانية على الباقية والأدنى على الأعلى
   ونهى المؤمن عن ذلك.
- ١٠ أن إعراض الكافرين عن العمل للآخرة سببه التكذيب
   بها، وقد ذكر الله في مواضع كثيرة شبهة المكذبين بالبعث، وهي
   استبعاد إعادتهم بعد أن صاروا عظامًا ورفاتًا وترابًا.

١١ ـ أن حب العاجلة والإعراض عن الآخرة من التشبه بالكفار.

17 ـ الرد على المكذبين بالبعث بالنشأة الأولى، قال تعالى: 
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

١٣ ـ أن من طرق إثبات البعث الاستدلال بالنشأة الأولى على الآخرة، وقد ثُنى هذا الدليل في آيات كثيرة بأساليب مختلفة.

١٤ ـ اشتمال القرآن على الأدلة العقلية، وهو كثير في تقرير التوحيد والنبوة والمعاد.

١٥ \_ إثبات صفة الخلق لله.

١٦ - ذكر الله سبحانه نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة.

۱۷ \_ إمداد الله الإنسان بقوة الخلق بما يجعل له قدرة على القيام بشؤونه.

١٨ ـ إثبات المشيئة لله تعالى.

١٩ ـ كمال قدرة الرب تعالى على بعث الأموات وإعادتهم كما بدأهم، كما قال تعالى: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ نَعُيدُمُ [الانبياء: ١٠٤].

٢٠ ـ كمال قدرة الرب تعالى على خلق الأجيال، فيذهب بجيل ويأتي بآخرين.

٢١ ـ إثبات الأفعال الاختيارية لله ﷺ والرد على من أنكر ذلك من الجهمية والأشاعرة وغيرهم.

# 🚾 التفسير:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أَي السورة بنظمها البديع ومعانيها الجليلة المنبئة عن أحوال الخلق وذكر المبدأ والمعاد ﴿تَذَكِرُهُ عَيْدُكُ بِهَا العاقل وموعظة ينزجر بها الجاهل ﴿فَمَن شَآءَ ﴾ الفاء للتفريع، أي إذا كانت السورة كذلك ﴿فَمَن شَآءَ ﴾ أي أراد نجاة نفسه وسعادتها ﴿اللَّهُ لَكُ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ أي اختار لنفسه سبيلًا، أي طريقًا إلى الله بطاعته وطلب مرضاته، وليس هذا للتخيير ولكنه حض وترغيب في سلوك سبيل الإيمان والاستقامة.

قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ﴾ المفعول محذوف للتعميم، أي وما تشاءون شيئًا، أي شيء، ومن ذلك الإيمان والطاعة ﴿إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ أَي إلا بعد أن يكون الله قد شاءه، فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاء منا المشيئة، فإذا حصل الشيء الذي شئناه علمنا أن الله قد شاءه.

ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِمًا ﴾ أي ذا علم واسع بأحوال خلقه، ﴿عَلِمًا ﴾ أي ذا حكمة عظيمة في تدبيره وصنعه، وفعل (كان) يدل على أن وصفه سبحانه بالعلم والحكمة وصف ذاتي، فقوله: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ﴾ أي أزلًا وأبدًا.

﴿ يُدّخِلُ مَن يَشَآءُ ﴾ أي من عباده، وهم المؤمنون ﴿ فِي رَحْمَتِهِ الْ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللللللللَّ اللللللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّ الللللَّا ال

﴿وَٱلظَّلِمِينَ﴾ أي الكافرين ﴿أَعَدَّ لَمُمُ أي هيأ لهم ﴿عَذَابًا﴾ التنكير للتفخيم، ﴿ اَلِيًّا ﴾ أي مؤلمًا موجعًا، وانتصاب ﴿ وَالظَّلِمِينَ ﴾ على الاشتغال بفعل مضمر تقديره أوعد الظالمين.

وقد رجع آخر السورة على أولها من وجوه:

أولها: أنها بدئت وختمت بذكر خلق الإنسان ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ﴿إِنَّا خَلَقْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الثاني: أنها بدئت وختمت بذكر انقسام الخلق إلى مؤمن مرحوم وكافر معذب: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ ﴿ يُدَخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحَمَتِهِ ﴿ ... ﴾.

الثالث: أنها بدئت وختمت بوعيد الكافرين: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِللَّهِ مِنْ سَلَسِلاً ... ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِللَّهِ مِنْ النَّالِمِينَ أَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

الرابع: أنها بدئت وختمت بالتذكير والبيان لسبيل الله ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ...﴾ ﴿إِنَّا هَلَاهِ.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ ـ فضل هذه السورة، لقوله: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ تَذَكِرَةً ﴾، وكان النبي ﷺ
 يقرأ بها في صلاة الفجر من يوم الجمعة في الركعة الثانية (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٥١)، ومسلم (٨٨٠)، عن أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

- ٢ ـ أن ما ذكر في هذه السورة من أمور المبدأ والمعاد والوعد
   والوعيد فيه تذكير لطالب النجاة والفوز.
  - ٣ \_ أن معرفة الحق معينة لمن أراد سلوك الطريق إلى الله.
    - ٤ ـ إثبات مشيئة العبد والرد على الجبرية.
- ٥ ـ أن مشيئة العبد متوقفة على مشيئة الله، ففيه الرد على القدرية في قولهم باستقلال مشيئة العبد، لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾.
- 7 ـ الرد على المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح على الله باللطف والهداية مما يهيء العبد لقبول الحق والعمل به لا في الجزاء، فإنه يجب على الله عندهم أن يدخل المتقين الجنة ويدخل الكافرين النار، فيجب على الله تحقيق وعده ووعيده بموجَب العقل، والحق أن ذلك راجع إلى مشيئته وحكمته وأنه لا يخلف الميعاد.
- ٧ ـ أن من ضل أو اهتدى فبمشيئة الله يضل من يشاء ويهدي
   من يشاء.
- ٨ ـ إثبات الاسمين العليم والحكيم لله تعالى وما تضمناه من صفتي العلم والحكمة.
- 9 ـ أن مرد التوفيق والخذلان للعبد إلى علم الله وحكمته، وذلك للتذييل بهذين الاسمين، ونظائر ذلك كثير كقوله تعالى: وذلك للتذييل بهذين الاسمين، ونظائر ذلك كثير كقوله تعالى: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ فَي فَضَلًا مِنَ اللّهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِمَةُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِمَةُ الحجرات].

- ١٠ ـ إثبات المشيئة لله تعالى وأنه يفعل بإرادة.
  - ١١ ـ انقسام الخلق إلى مرحوم ومعذب.
- ۱۲ \_ أن الظلم سبب العذاب، وأظلم الظلم الشرك، وأن العدل سبب الرحمة، وأعدل العدل التوحيد.

١٣ \_ إثبات الأسباب والرد على من أنكرها من الجهمية والأشاعرة وغيرهم.

١٤ ـ إطلاق اسم الرحمة على الجنة، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ اللَّهِ مُ أَمُّهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٧] أي جنته.

١٥ ـ أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان:

أ ـ رحمة مخلوقة، فإضافتها إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه، كما في هذه الآية ونظائرها، وكما في قوله ﷺ: (قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي)(١).

ب ـ رحمة هي صفة، فإضافتها إليه تعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ﴾ [النمل: ١٩].

١٦ \_ أن عذاب الظالمين موجود معد لهم، وهو عذاب النار، كما قال تعالى: ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤].

١٧ ـ شدة عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸٤٦)، مسلم (۲۸٤٦).

۱۸ ـ التناسب بين أول السورة وآخرها للوجوه المذكورة، وذلك من إعجاز القرآن.





ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رها أن سورة المرسلات نزلت على رسول الله على وهو في غار بمنى، قال ابن مسعود: فإنه على ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فذهبت، فقال النبي على: (وقيت شركم كما وقيتم شرها)(۱)، وفي الصحيحين أن رسول الله على كان يقرأ بها في المغرب(۲).

### 🖨 قال الله تعالى:

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرُهَا ۞ فَالْعَصِفَتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّشِرَتِ نَشْرً ۞ فَالْفَرِقَتِ فَرَةً ۞ . فَرَقًا ۞ فَالْمُلِقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۞ .

### 🚾 التفسير:

أقسم الله تعالى في صدر هذه السورة بخمسة أشياء عظيمة من خلقه على وقوع البعث والجزاء، ولما كان المقسم به موصوفات قد

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٣٣)، ومواضع أخرى.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٢٩، ٤١٦٦)، ومسلم (٤٦٢)، عن أم الفضل بنت الحارث رضياً.

حذفت وأقيمت صفاتها مقامها، وقع الخلاف بين المفسرين، فقيل: إن المقسم به في أربع الآيات الأولى الرياح، وقيل: الملائكة، وقال بعضهم: المرسلات والعاصفات: الرياح، والناشرات والفارقات: الملائكة.

والراجح من هذه الأقوال أن المرسلات والعاصفات والناشرات هي الرياح، والفارقات والملقيات هي الملائكة.

وإذا استعمل المفسر قاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعضًا انجلى له الحق في كثير مما اختلف فيه، وبناءً على هذه القاعدة جرى هذا الترجيح في الآيات.

قوله سبحانه: ﴿وَالْمُرْسَلَتِ﴾ أي الرياح جمع مرسلة، وهذا قول الأكثرين، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّبَاحَ لَوَقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢]، وقوله سبحانه: ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ ﴾ [الروم: ٤٨]، ونظائر ذلك كثير.

وعُرَّفًا أي متتابعة؛ يتلو بعضها بعضًا كعُرف الفرس، وهو الشعر النابت فوق العنق، والعرب تشبه به الشيء المتتابع، يقولون: جاءوا عُرفًا واحدًا، أي بعضهم خلف بعض، ونصب وعُرَفًا على الحال من (المرسلات)، فالله تعالى يقسم بالرياح حال كونها متتابعة وفألْمَصِفَتِ أي الرياح الشديدة، والعصف شدة الهبوب، وهذا تفسير الجمهور، ويدل له قوله تعالى: ﴿جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ [يونس: وقوله سبحانه: ﴿وَلِسُلِيمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَكُ [الأنبياء: ١٨]، قوله: (عَصَفَا) أي شديدًا، وهو مصدر مؤكد لاسم الفاعل، والفاء في (العاصفات) تفريع على المرسلات، أي ترسل فتعصف.

﴿ وَالنَّشِرَتِ نَثَرًا ﴾ أي الرياح يرسلها الله بين يدي رحمته فتلقح السحاب وتنشره في آفاق السماء، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّاكِ اللَّهِ اللهِ اللهِ يَكُ وَهُو اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَتَنْشَرُهُ اللَّهِ عَلَى قَراءة ضم النون والشين من (نشرا)، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو.

وقول من فسر (الناشرات) بالملائكة ضعيف؛ لأنه لا يوجد في القرآن وصف الملائكة بالنشر.

وَالْإِيمَانُ وَالْكُفْرِ بَمَا تَجِيء به من الفرقان الشرعي والكوني، وْفَالْمُلْقِينَتِ وَالْإِيمَانُ والْكُفْر بما تجيء به من الفرقان الشرعي والكوني، وْفَالْمُلْقِينَتِ ذِكْرًا الله أي الملائكة ـ بإجماع المفسرين ـ تلقي الذكر إلى الرسل، والمراد بالذكر الوحي من كتب وغيرها، وسماه ذكرًا لأنه يذكّر الناس بربهم ويعظهم، وقوله: ﴿ عُذْرًا أَوْ نُذُرًا ﴾ اسما مصدر لأعذر وأنذر، وهما مفعولان لأجله، أي لأجل الإعذار، وهو إزالة أعذار الخلق، وقطع حجتهم على الله و(أو) بمعنى الواو، أي و و فُذُرًا ﴾ يعني لينذار والتخويف بالعقاب، كما قال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلُ ﴾ [النساء: ١٦٥].

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَنِعٌ ﴾ هذا جواب القسم، وهو المقسم عليه، أي إن الذي توعدونه من البعث والجزاء لواقع وآت لا محالة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاَتِّ الْانعام: ١٣٤]، والخطاب للكفار والسورة مكية، وكان حق (إنّ) أن تفصل عن (ما) الموصولة في الرسم لكنها كتبت في المصحف الإمام هكذا، واتباع رسمه سنّة.

### ෯ الفوائد والأحكام:

١ - أن الله يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم
 إلا بالله أو صفاته.

- ٢ \_ عظم شأن ما أقسم الله به.
- ٣ ـ أن المقسم به في هذه السورة نوعان: الرياح والملائكة.
- ٤ أن الرياح المقسم بها هي المرسلة بالرحمة بدليل الجمع، فإن الغالب في القرآن في ذكر الريح المرسلة بالعذاب أن تذكر بالإفراد، والمرسلة بالرحمة أن تذكر بالجمع، وروي أن رسول الله عليها كان يقول إذا هبت الريح: (اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا)(١).
- التناسب بين الأمور المقسم بها، ففي الرياح المرسلة بالرحمة حياة البلاد والأبدان، وفيما جاءت به الملائكة من الذكر والفرقان حياة القلوب والأرواح.
- ٦ ـ مناسبة المقسم بها للمقسم عليها، وهو المعاد وبعث الأجساد من القبور ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ﴾.
- ٧ الحكمة من إنزال الملائكة بالوحي على الرسل وهي الإعذار، ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].
  - ٨ ـ رحمة الله بعباده.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (۲٤٥٦)، والطبراني في الكبير (۱۱۵۳۳)، عن ابن عباس رأم الله اللهيثمي في المجمع (۱۱/۱۳۱): «فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله رجال الصحيح».

- ٩ \_ كمال قدرته سبحانه.
- ١٠ ـ إثبات الملائكة الموكلين بالوحى.
- ١١ ـ أن الرياح لا تهب من نفسها بل يرسلها الله، ففيه:
  - ١٢ ـ الرد على الطبعيين (الملاحدة).
- ۱۳ ـ تأكيد الخبر عن المعاد بأنواع المؤكدات لأن الخطاب مع المكذبين.

#### \* \* \*

شم فصّل على ما يكون في ذلك اليوم الذي يوعدون، فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا النَّبُومُ الْمِسَتَ ﴿ وَإِذَا السَّمَاةُ فُرِجَتَ ﴾ وَإِذَا النَّبُومُ الْمِسَتَ ﴿ وَإِذَا السَّمَاةُ فُرِجَتَ ﴾ وَإِذَا النَّبُومُ الْمِسَتَ ﴾ وَإِذَا السَّمَاةُ فُرِجَتَ ﴾ وَإِذَا النَّمُلُ أُفِيَتَ ﴾ وَمَا أَدَرَكَ مَا يَوْمِ الْفَصَلِ ﴾ وَإِذَا النَّصَلِ ﴾ وَمِنْ يَوْمِ لِلْمَكَذِينِنَ ﴾ .

# 🔛 التفسير:

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ٱلنَّجُومُ ﴾ أي الكواكب، واحدها نجم لا نجمة كما تقول العامة، ﴿طُبِسَتُ ﴾ أي مُحي ضوءُها وذهب نورها، ﴿وَإِذَا ٱلسَّمَآةُ فُرِجَتُ ﴾ أي انشقت وانفطرت، كما صرح به في قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنفَظَرَتْ ﴾ [الانشقاق]، وقوله: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنفَظَرَتْ ﴾ [الانفطار].

قوله: ﴿ وَإِذَا اَلِمِهَالُ نُسِفَتَ ﴾ أي قُلعت وفُتت حتى صارت هباء، كـمـا قـال تـعـالـي: ﴿ وَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسَا ۞ فَكَانَتَ هَبَاءُ مُنْبَثًا ۞ ﴾ [الواقعة].

قوله: ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ ﴾ وقرأ أبو عمرو (وُقتت) على الأصل،

أي بُين للرسل الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على الأمم، كما قال تعالى: ﴿ وَوَمْ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِمْتُمْ [المائدة: ١٠٩]، أو بُلغت الرسل وقتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة، والقولان متلازمان، وجواب (إذا) محذوف تقديره: فإذا وقع كل ما ذكر وقع ما توعدون، لدلالة قوله: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ ﴾.

ولِأَي يَوْمٍ أُجِلَتُ يعني: أُخرت، أي الرسل، واللام في ولاِني بمعنى (في) أو (إلى)، والمعنى: إلى أي يوم أخرت الرسل؟ أي في جمعهم واستشهادهم، والاستفهام للتهويل والتعجيب، وتنكير يوم للتفخيم، أي ليوم عظيم لا كالأيام، ثم بينه فقال: ولِيُوْمِ الفَصَلِ أي ليوم القضاء والحكم بين الخلائق فيما اختلفوا فيه من أمور الدين، وفي الحقوق التي بينهم، كما قال تعالى: وإنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُم وَفِي الحقوق التي بينهم، كما قال تعالى: وإنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُم وَوَاقَسَمُوا فِيهُم كَانُوا فِيهِ يَعْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْمَ وَلَكِنَ أَلَيْ مَعْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ وَلَكِنَ أَكْمُ اللّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ وَلَكِنَ أَكُم اللّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ وَلَكِنَ أَكُم اللّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ وَلَكِنَ أَكُم اللّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ وَلَكِنَ أَكُم اللّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ وَلَكِنَ أَكُم اللّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ وَلَكِنَ أَكُم اللّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ وَلَكِنَ أَكُم اللّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ وَلَيْكِنَ أَكُم اللّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ النحل].

﴿وَمَاۤ أَذَرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصَٰلِ﴾ الاستفهام للتهويل والتعظيم، أي وما أعلمك أيها الإنسان ما يوم الفصل وشدته وهوله؟! إنه يوم عظيم، ووضع الظاهر موضع المضمر (ما هو) لزيادة التهويل.

﴿وَنِلُّ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَنِلُ ﴾ كلمة وعيد وتهديد، وأصل الويل الشر والهلاك، أي عذاب عظيم في ذلك اليوم للمكذبين، والتنوين في ﴿ يَوْمَبِذِ ﴾ تنوين عوض عن محذوف، أي يومئذ تحدث هذه

الحوادث العظام ويل للمكذبين، واللام في ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ هي لام الاستحقاق.

### ∰ الفوائد والأحكام:

١ - أن من حسن البيان التفصيل بعد الإجمال، وهو كثير في القرآن.

٢ ـ أن تغير العالم يوم القيامة يبدأ بتغير الأجرام العلوية والأفلاك والنجوم والسماوات.

٣ ـ طمس النجوم يوم القيامة بذهاب ضوئها، وعبَّر عن ذلك في آية أخرى بالكدر ﴿وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتَ ﴿ التكوير] أي تكدر لونها بعد تلألئها في ظلام الليل.

٤ ـ تغير حال السماء يوم القيامة بجعل الفروج فيها بعد أن لم
 يكن لها من فروج، وقد عبر عن ذلك بالانشقاق والانفطار، كما تقدم.

٥ ـ الرد على الفلاسفة في زعمهم أن الأفلاك العلوية لا
 تنخرق ولا تتغير.

٧ ـ كمال قدرة الرب تعالى وأنه المتصرف في هذا الكون، فإنه سبحانه الفاعل لهذه الأفعال من طمس النجوم وفرج السماء ونسف الجبال: ﴿فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِي نَسَفُكُ [طه: ١٠٥].

٨ ـ توقیت الرسل یوم القیامة، وهو جمعهم في المیقات الذي وقته الله تعالى لجمعهم واستشهادهم على أممهم، كما قال تعالى:
 ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴿ [الـمائدة: ١٠٩]، وقال سبحانه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَتُولَآهِ شَهِيدًا ﴿ النساء].

- ٩ ـ التنويه بعظمة ذلك اليوم، لقوله: ﴿ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتُ ﴾.
  - ١٠ ـ أن من أسماء يوم القيامة يوم الفصل.

- ١٢ ـ وجوب الإيمان باليوم الآخر.
- ١٣ ـ تهديد المكذبين به بالعذاب في ذلك اليوم.
  - ١٤ ـ انكشاف الحقائق يوم القيامة.
- ١٥ ـ تميّز الكافرين والمؤمنين بعضهم عن بعض، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنَفَرّقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل
  - ١٦ ـ إظهار صدق الرسل وإظهار حجتهم على من كذبهم.

ولما أخبر بوقوع يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والشدائد والعذاب للمكذبين، أتبعه بوعيد الكافرين المكذبين بالبعث، وذكرهم - مهددًا - بمصارع الغابرين، فقال سبحانه: ﴿ اللّهَ الْأَوَّلِينَ ﴿ اللّهُ مُمّ نُتِمُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَيَلُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### 🔐 التفسير:

وَرَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ لَهُ تهديد ووعيد بما يلقاه المكذبون يوم القيامة من العذاب والنكال، وكرره في السورة عشر مرات تأكيدًا

للتهديد، والتكرير في مقام التهديد شائع في كلام العرب، ومنه قول الحارث بن عُبَاد في لاميته المشهورة التي يتوعد فيها مهلهلاً حين قتل ابنه بُجيرًا: (قربا مربط النعامة مني) فإنه كرره أكثر من عشرين مرة (١).

## ∰ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ تنويع التهديد للكفار بعذاب الله؛ فتارة بما كان وتارة بما
   يكون.
  - ٢ ـ أن مصير المكذبين من الأمم الماضية هو الهلاك.
    - ٣ ـ تهديد كفار قريش ومن بعدهم بالإهلاك.
- ٤ ـ أن سنّة الله في المجرمين وهم المكذبون للرسل من الأولين والآخرين هو إهلاكهم.
- ٥ ـ إثبات القياس وأن حكم الشيء حكم نظيره، لقوله: ﴿ كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.
- ٦ ـ تأكيد تهديد المكذبين باليوم الآخر بالويل الحاصل في ذلك اليوم.
- ٧ ـ أن علة الإهلاك الإجرام، وهي علة مطردة فتقتضي عموم
   الحكم، وهو الإهلاك لكل مجرم.
  - ٨ ـ أن تكذيب الرسل هو الإجرام حقًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كما في الصناعتين لأبي هلال (٢٠٠).

ولما هدد المكذبين بالإهلاك كما فعل بأمثالهم ذكر الحجة عليهم في أمر البعث وأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة، فقال سبحانه: ﴿ أَلَا غَلْمَتُكُم مِن مَّآءٍ مَهِينٍ ﴿ فَحَمَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾ فقال سبحانه: ﴿ أَلَا غَلْمَكُم مِن مَّآءٍ مَهِينٍ ﴾ وَيُلُّ يَوْمَهِذٍ لِلْمُكَذِينَ ﴾ .

### 🔛 التفسير:

وَنَقَدَرْنَا بِمِحْفَيْفُ الدال، وقرأ نافع والكسائي وأبو جعفر بتشديدها، وهما لغتان بمعنى واحد، أي قدّرنا خلق أطوار الجنين في رحم أمه تقديرًا محكمًا، كما قال تعالى: ومِن نُطُنَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ اللهِ العبال. [عبر].

ثم أثنى الله على نفسه بهذا التقدير الحكيم والتدبير البديع، فقال سبحانه: ﴿ فَيْعُمَ ٱلْفَادِرُونَ ﴾ الفاء للتفريع، فما بعدها مفرّع على ما

قبلها، و(نِعْم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح، و و القَادِرُونَ فاعل، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: (نحن)، أي نعم القادرون نحن و وَيَلٌ يَوَيَدِ لِللهَكَذِينَ تهديد ووعيد بما سيلقاه المكذبون يوم القيامة، وهو تأكيد لما سلف.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ أن الكفار مقرون بأن الله خلقهم.
- ٢ ـ ابتداء خلق الإنسان من ماء مهين وهو المني.
  - ٣ ـ أن ذلك يدل على كمال القدرة.
  - ٤ ـ أن العلم بذلك يمنع من التكبر.
- ٥ ـ أن القادر على ابتداء الإنسان من ذلك الماء قادر على إعادته، وهذا المعنى كثير في القرآن.
  - ٦ ـ اعتبار الدليل العقلى.
  - ٧ ـ الرد على منكري البعث.
  - ٨ ـ تهيئة الرحم لاستقرار الماء فيه ونحوه.
    - ٩ ـ تقدير أجل الجنين في بطن أمه.
- ١٠ ـ تقدير خلق الجنين في أطواره وتقدير ما يصير إليه من أحواله وأعماله وأجله.
  - ١١ ـ إثبات العلم لله تعالى.
- ١٢ ـ ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على عظمته مضمرًا ومظهرًا، وأن ذلك لا ينافي أنه الواحد الأحد.

۱۳ ـ مدح الرب لنفسه ﷺ بكمال القدرة وكمال التقدير، لقوله: ﴿ فَيْمَ ٱلْقَدِرُونَ ﴾.

١٤ - تهديد المكذبين بالبعث بما يلقونه من العذاب في ذلك اليوم الموعود.

#### \* \* \*

ولما ذكّر سبحانه بابتداء الخلق وأنه دليل على تمام قدرته على البعث أتبعه بذكر إنعامه على العباد بهذه الأرض التي خلقها وسخرها لهم، وما أمدهم به من الماء الزلال، فقال سبحانه: وأَلَرْ بَعَمَلُ الْأَرْضَ كِفَانًا فِي أَخْيَاء وَأَمْوَنًا فِي وَجَعَلْنَ فِهَا رَوْسِيَ شَمِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَا يُوْلُ فَوْلًا فَيْهَا رَوْسِيَ شَمِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَا يُوْلُ فَوْلًا فِيهَا رَوْسِي شَمِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَا يُوْلُ فَوْلًا فِيهَا رَوْسِي شَمِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَا يُوْلُ فَوْلًا فِيهَا رَوْسِي شَمِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَا يُولِ فَيْلًا فِيهَا رَوْسِي شَمِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَا يُولُ فَيْ وَمِيدٍ لِلْمُكَذِينَ فَيْهِ .

## 🕮 التفسير:

قوله تعالى: ﴿ أَلَرُ نَجَعُلِ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ﴾ الاستفهام للتقرير كسابقه، أي جعلنا، والجعل بمعنى التصيير، و﴿ كِفَاتًا ﴾ مصدر كالقتال، وفعله كَفَت \_ من باب ضرب \_ إذا جمع الشيء إليه وضمّه، والكفات مصدر أريد به اسم الفاعل، وُصفت به الأرض مبالغة، نحو: رجل عَدْلٌ ورِضًى، فقوله: ﴿ كِنَاتًا ﴾ أي كافتة، أي ضامةً لكم ﴿ أَعَيّا نَهُ وَأَمْوَتًا ﴾ منصوبان على المفعولية ﴿ أَحَيّا نَهُ أي على ظهرها في الدور ﴿ وَأَمْوَتًا ﴾ أي في بطنها في القبور وغيرها، وتنكير أحياء وأمواتًا للدلالة على كثرتهم، أي أحياءً لا يُعدون وأمواتًا لا يُحصون.

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي في الأرض ﴿رَوَسِىَ﴾ صفة، أي جبالًا ثابتة، من (رَسَى) إذا ثبت، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِىَ أَن

تَمِيدَ بِهِمْ ﴾ [الأنبياء: ٣١] ﴿ شَلِمِخَلَتِ ﴾ أي مرتفعات جدًا، وجُمع راسٍ على رواسٍ (فواعل) لوقوعه صفة لمذكر غير عاقل (جبال).

وَشَامِخَاتِ جمع شامخ، وهو جمع مؤنث سالم وصف به غير عاقل، وهذا مطرد، ومنه قوله تعالى: واَلْحَجُ أَشَهُرٌ مَعْلُومَتُ الله عاقل، وهذا مطرد، ومنه قوله تعالى: واَلْحَجُ أَشَهُرٌ مَعْلُومَتُ وَالبقرة: ١٩٧]، والمغايرة بين الوصفين في نوع الجمع لتحسين اللفظ، وتنكير رواسي للتفخيم، ووَأَسَقَيْنَكُم مَّاءُ فُرَاتًا أِي عذبًا صافيًا تشربون منه وروعكم ودوابكم، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُولًا الله يَنْ يَبِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسَقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنَاسِيَ صَعِيمِرًا الفرقان]، يقال: سقاه وأسقاه، الفعل ثلاثي ورباعي ورباعي وويلًا يَوْمَإِذِ الله قادي تكرير للتهديد السابق.

#### ﴿ الفوائد والأحكام:

- ١ ـ الامتنان من الله على عباده بنعم ثلاث:
- أ كون الأرض كفاتًا، أي ضامة جامعة للناس الأحياء والأموات.
- ب ـ وجود الجبال الرواسي، أي الثابتات الضاربات في عمق الأرض، الشامخات، أي العاليات وهي للأرض كالأوتاد تثبت الأرض كي لا تميد بالعباد.
- جـ ـ الماء العذب الطهور، وهو المطر الذي ينزله الله ويسكنه في الأرض، ويسلكه فيها ينابيع.
  - ٢ ـ أن الله هو خالق الأرض والجبال ومنزل الغيث.

- ٣ ـ أن الله هو جاعل هذه المخلوقات مشتملة على مصالح العباد.
  - ٤ \_ أن القبور نعمة؛ لأنها تستر أجساد الأموات وتحفظها.
    - ٥ \_ إثبات كمال قدرته تعالى.
    - ٦ \_ إثبات الأفعال الاختيارية لله ﷺ .
- ٧ ـ دلالة خلقه سبحانه لهذه المخلوقات على قدرته على
   البعث.
  - ٨ ـ الرد على المنكرين للبعث.
  - ٩ ـ في الآيات الإشارة إلى دليلين من أدلة البعث في القرآن:
    - أ \_ خلق السماوات والأرض.
    - ب \_ إحياء الأرض بعد موتها.

#### \* \* \*

### 🔛 التفسير:

قوله تعالى: ﴿ اَنطَلِقُوا ﴾ أي يقال للمشركين يومئذ تقريعًا

وتوبيخًا ﴿اَنطَلِقُوٓا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَكَذِبُونَ ﴾ أي إلى عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون به في الدنيا فقد رأيتموه عيانًا، ﴿اَنطَلِقُوٓا ﴾ تكرير للتأكيد وتفصيل لما أمروا به من الانطلاق إلى ما كانوا يكذبون به، ﴿إِلَىٰ فِلْ أَي إلى ظل من دخان جهنم، كما قال تعالى: ﴿وَظِلِّ مِن يَعْوُمِ إِنَّ ﴾ [الواقعة].

وَذِى ثَلَثِ شُعَبِ أَي يتشعب لعظمته شعبًا ثلاثًا شأن الدخان العظيم إذا ارتفع، وسماه ظلًا تهكمًا بهم واستهزاء، ولهذا قال في وصفه: ﴿لَّا ظَلِيلِ أَي لا مظلل من حر النار ﴿وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ أَي لا مظلل من حر اللهب، أي لهب النار، وعُدي أي ولا يدفع عنهم شيئًا من حر اللهب، أي لهب النار، وعُدي ﴿يُغْنِى بِرْمِنَ لَ لتضمنه معنى يُبْعِد.

﴿إِنَّهَا ﴾ أي النار المدلول عليها باللهب ﴿تَرْبِى بِشَكْرِ ﴾ وهو ما يتطاير من النار في كل جهة، وهو اسم جمع شررة، مثل خشب وخشبة، ﴿كَالْقَصْرِ ﴾ أي كل شررة في عظمها كالقصر، وهو البناء العالي، ﴿كَالْقَصْرِ ﴾ أي الشرر ﴿جِمَلَتُ صُفْرٌ ﴾ جمع جمل مثل حجارة وحجر.

شبه الشرر أولًا بالقصر لعظمه، وشبَّهه ثانيًا بالجمالة الصفر بيانًا لجرمه ولونه وسرعة حركته وتتابعه ﴿وَيْلٌ يُوَمَيِذِ لِلْمُكَذِبِينَ تكرير للتهديد السابق.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ \_ توجيه الكفار بالقسر من مكان الحشر إلى النار.

٢ ـ توبيخهم على التكذيب بجهنم ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا اللَّهُ مِوْدَهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا اللَّهُ مِرْوُنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ

٣ ـ جمع العذابين المعنوي والحسي للمكذبين؛ عذاب الروح وعذاب البدن.

٤ - أن النار ذات ظل لا ظليل ولا يقي من لهب، بل من يحموم لا بارد ولا كريم.

٥ ـ أن جهنم ذات شرر كالقصر في عظمه، وكالجمالة في لونها.

٦ ـ وعيد الكفار بالنار وذكر هولها ترهيبًا.

٧ ـ تخویف الله المؤمنین بذکر جهنم لیتقوه ﴿ ذَالِكَ یُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عَبَادَهُ یَکِیادِ فَاتَقُونِ ﴾ [الزمر: ١٦].

#### \* \*

﴿ ثُمُ أَحْبِرَ عَنْ حَالَ مِنْ أَحُوالُ الْكَفَارُ فِي الآخَرَة، فَقَالُ سَبِحَانَه: ﴿ مَنَذَا بَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ۞ وَيْلٌ فَوَمِيْدِ لِلْكَذَيْنِ ۞ مَذَا يَوْمُ الْفَصَلِّ جَمَعَنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِدُونِ ۞ وَيْلٌ بَوَمِيدٍ لِلْكَذَيْنِينَ ۞ ﴾.

# 🔐 التفسير:

﴿ هَٰذَا ﴾ أي يوم القيامة العظيم المدلول عليه بـ ﴿ اَنطَلِقُوٓ ا ﴾ وما ذكر من صفة النار، ﴿ وَوَمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ أي لا يتكلمون بشيء ﴿ وَلَا يُوّذَنُ لَكُمْ ﴾ في الاعتذار ﴿ فَيَعَلَذِرُونَ ﴾ عن شركهم وأفعالهم القبيحة، وقوله: ﴿ فَيَعَلَذِرُونَ ﴾ الفاء حرف عطف، وهو عطف على ﴿ يُؤَذَّنُ ﴾ فهو داخل في حيز النفي، أي لا يكون لهم إذن ولا اعتذار، وهذا في بعض المواقف فإن يوم القيامة طويل، وللخلائق فيه مواطن ومواقيت،

ينطقون في وقت ولا ينطقون في آخر، ويعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت ولا يعتذرون في آخر، قال تعالى: ﴿ وَنُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ﴿ آَلَ اللَّهُ عَندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ عَندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ اللَّهُ الظّللِمِينَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢]. مُعْذِرَتُهُمْ ﴾ [غافر: ٥٦]، ﴿ وَلَا يَكْنُمُونَ ٱللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢].

قوله: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴾ تكرير للتهديد السابق.

ثم عاد الخطاب للكفار، فقال سبحانه: ﴿ هَٰذَا ﴾ أي يوم القيامة ﴿ يَوْمُ الْفَصَلِّ ﴾ أي يوم القيامة والحكم بين الخلائق فيما اختلفوا فيه من أمور الدين، وفيما بينهم من الحقوق، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ السجدة]، هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [السجدة]، وقال سبحانه: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَذِينَ أَصَامُوا بِاللّهِ بَهْدَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مُلّهُ اللّذِي يَعْلَمُونَ فِيهِ ﴾ [النحل].

وَمَعَنَكُمُ للحسابِ أيها الكفار وَاللَّوَالِينَ أي ومن قبلكم من كفار الأمم السابقة وفإن كان لَكُر كَيد أي حيلة في الخلاص من عذاب ذلك اليوم وفيكِدُونِ أي فاحتالوا لأنفسكم، وهم يعلمون يومئذ أن الحيل قد انقطعت، فالأمر للتعجيز، وفيه تعريض بكيدهم للرسل وأتباعهم في الدنيا، وتقريع عليه، وَيَثِلُ يَوَمَيِذِ لِلتَكَدِّبِينَ تكرير للتهديد السابق.

### ﴿ الفوائد والأحكام:

١ - أن القيامة أيام في يوم؛ للناس فيه أحوال مختلفة،
 وبمراعاة ذلك يزول كثير مما يُظن فيه التعارض.

٢ ـ أن الكفار يوم ينطلقون إلى جهنم لا يتكلمون ولا يؤذن
 لهم بالاعتذار عن كفرهم وشركهم.

- ٣ \_ تهديد الكافرين بكل موقف من مواقف القيامة.
  - ٤ \_ توبيخ الكافرين على التكذيب بيوم الفصل.
- ٥ ـ أن يوم القيامة يفصل الله بين عباده فيحكم بينهم فيما كانوا
   فيه يختلفون، ويفصل في الحقوق التي بينهم.
- ٦ جمع الأولين والآخرين في يوم القيامة، لذلك سمي يوم الجمع.
- ٧ ـ إظهار عجز الكافرين عن الانتصار وبطلان حيلهم التي
   كانوا يظنون في الدنيا أنها تنفعهم.

#### 李 泰

وبعد أن بين ما أعده من العذاب والنكال للكافرين ذكر سبحانه ما أعد في الجنة للمؤمنين من أنواع النعيم، وتلك سنّة القرآن في عرض الوعد والوعيد، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ إِنَّ وَفَرَكَهَ مِتَا يَشْتَهُونَ أَنَّ كُلُوا وَاشْرَبُوا مَنِيَّا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ أَنَّ إِنَّا كُنتُر تَعْمَلُونَ أَنَّ إِنَّا كَنتُم تَعْمَلُونَ أَنْ إِنَّا كَنتُوا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَيَهِذِ لِللَّكَذِينِينَ اللَّهُ عَلَيْهِنَ اللَّهُ اللَّهُ

### 🕮 التفسير:

﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِبِنَ فِي ظِلَالِ ﴾ أي في ظل ظليل لا يرون شمسًا ولا زمهريرا، والظلال جمع ظل وهو الموضع الذي لا تصل إليه شمس، وهو أعم من الفيء لأن الفيء ما زالت عنه الشمس. ﴿وَعُيُونِ أَي أَنهار جارية من ماء ولبن وخمر وعسل وزنجبيل وكافور وغيرها، ﴿وَفَرَكِهَ جمع فاكهة وهي كل ما يُستلذ وما يتفكه به من الثمار ﴿مِمَّا يَشْتَهُونَ أَي من كل فاكهة يشتهونها، وهي دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كما قال تعالى: ﴿أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهَا لَهَا الرعد: ٣٥]، ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا أَي يقال لهم على سبيل الإكرام: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن أنهارها ﴿هَنِيَا ﴾ أي أكلًا هنينًا وشربًا هنينًا فهو صفة لمصدر محذوف، والهنيئ ما لا تنغيص فيه ولا كدر ولا أذى ﴿يِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ أي بسبب الذي كنتم تعملونه في الدنيا، وهو العمل الصالح الذي يدل عليه وصفهم بالمتقين.

﴿إِنَّا كَتَالِكَ أَي مثل ذلك الجزاء العظيم ﴿بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَالمحسنون هم المتقون السابق ذكرهم، إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير مدحًا لهم بصفة الإحسان، وفيه إشعار بمقتضى هذا الجزاء، وهو الإحسان ﴿وَيْلٌ يَوْمَهِ لِ لِلْمُكَدِّبِينَ لَهُ تكرير للتهديد السابق.

#### ∰ الفوائد والأحكام:

١ ـ ذكر الوعد بعد الوعيد للترغيب بعد الترهيب.

٢ ـ المقابلة بين ظل المتقين وظل المجرمين؛ فظل المتقين ظليل تجري من تحتهم العيون منها يشربون، ومن الفواكه يأكلون،
 كما قال تعالى: ﴿وَنُدُخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلًا ﴿ النساء].

٣ \_ أن الفاكهة في الجنة والأنهار أنواع: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ وَوَجَادِ ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ وَوَجَادِ ﴿ فَيْ عَلَمِ عَالِمِ عَالِمِ عَالَمُ مَن لَّبَنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمَ عَمْدُ وَأَنْهَرُ مِن أَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفِّى ﴾ [محمد: ١٥].

- ٤ ـ أن فواكه الجنة لذيذة مشتهاة.
- ٥ ـ سلامة نعيم الجنة من كل منغص.
- ٦ ـ أن ثواب أهل الجنة بسبب أعمالهم الصالحة، وجماعها التقوى والإحسان، والتقوى: اجتناب السيئات، والإحسان: فعل الحسنات.
  - ٧ ـ إثبات سببية الأعمال في الخير والشر.
- ٨ ـ أن الجزاء من جنس العمل، و﴿ مَلْ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ إِلَّا الرحمن].
  - ٩ ـ الحث على التقوى والإحسان.
- ١٠ ـ أن تعقيب وعد المتقين بوعيد المكذبين بقوله: ﴿وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِللَّهُكَذِيدِنَ ﴾ يدل ـ والله أعلم ـ على عظيم حسرتهم إذا صار المؤمنون إلى ما أعد الله لهم من النعيم المقيم.
- ١١ ـ إثبات الحكمة لله تعالى في الجزاء بوضع الثواب في موضعه، والعقاب في موقعه.

#### 拳 拳 拳

﴿ ثُم عاد إلى خطاب المكذبين الذين خاطبهم في أول السورة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَافِعٌ ﴿ ﴾ [المرسلات: ٧] فقال ﷺ: ﴿ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا فَلِيلًا إِنَّكُم بَجْرِمُونَ ﴿ وَيَلُّ يَوَمَهِ لِ لِللَّمُكَدِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِبَلَ لَمُمُ اَرَكُعُوا لَا يَزَكُمُونَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَهِ لِ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللل

# 🔛 التفسير:

وَكُلُوا وَتَمَنَّعُوا ﴾ أي في هذه الدنيا وقلِيلًا ﴾ أي متاعًا قليلًا أو زمانًا قليلًا ، فغايته الموت، وما أقربه!

والأمر في الآية للتهديد والتوبيخ فهو كقوله تعالى: ﴿أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ ۗ وَالْأَمْ فَيَ اللَّهُ مُ نَضْطُرُهُمُ إِلَى الْمَاتُ : ﴿ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمُ نَضْطُرُهُمُ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [لقمان].

وإِنَّكُم بُحْرِمُونَ هذا تعليل لما قبله، والمجرم في اصطلاح القرآن هو الكافر، ووَنِلُ يَوْمَإِ لِلْمَكَدِّبِينَ تكرير للتهديد السابق وإِذا قال لهم الرسول والله أو غيره من المؤمنين وأِذَا قِبَل أَمُهُ أي صلوا ﴿لا يَرْكُونَ أي امتنعوا عن الصلاة استكبارًا، وهو كناية عن عدم إيمانهم، ﴿وَيَلُ يَوْمَإِ لِللَّكَذِينَ ، وبعد تهديد المكذبين في عشر آيات ووصفهم بالإجرام وذمهم بالعصيان ختم السورة بالتعجب والتعجيب من حالهم، وبيّن أنهم في أقصى درجات العتو والعناد حيث لم يؤمنوا بهذا القرآن، وهو الحجة الظاهرة والمعجزة الباهرة، فقال سبحانه: ﴿فِأَي حَدِيثٍ بَعَدَه أي القرآن فلا يؤمنون بشيء بعده، والله أعلم.

#### ෯ الفوائد والأحكام:

١ ـ التنويع الباهر في أساليب القرآن، فبعد تهديد المكذبين وعرض مشاهد القيامة يلتفت السياق إلى خطاب المكذبين في هذه الدنيا بالتهديد والتوبيخ على إيثار الدنيا على الآخرة.

٢ \_ تحقير أمر الدنيا بقلة المتاع فيها.

٣ ـ أنه ليس للمجرمين متاع إلا ما كان في هذه الدنيا على قلته، ثم يصيرون إلى ما أُعد لهم من العذاب،

- ٤ ـ أنه ليس بين المجرمين وبين مصيرهم إلا ما يقضونه في
   هذه الدنيا من عمرهم القصير.
- ٥ ـ أن الموجب لهذا التهديد والوعيد هو الإجرام، وهو الشرك والتكذيب.
- ٦ ـ تهدید المكذبین بما یلقونه في یوم القیامة من النكال والعذاب الألیم.
- ٧ عتو المجرمين عن أوامر الله فلا يستجيبون لأمره، ولا يرعوون عن معصيته، كما قال تعالى ﴿وَقَدَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ وَمُ سَلِمُونَ ﴾ [القلم: ٣٤]، كما أقروا بذلك في قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَلَكَكُمْ فِي مَا سَلَكَكُمْ فِي مَا لَمُصَلِّينَ ﴿ المدثر].
- ٨ ـ عظم شأن الصلاة حيث خصها بالذكر، وخص تركها في ذم
   المجرمين، كما خص إقامتها والمحافظة عليها في صفات المؤمنين.
- ٩ ـ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُهُ اللَّهُ مُلَالًا يَرْكُمُونَ ﴾.
- ١٠ ـ أن الأمر للوجوب؛ لأنه ذمهم على ترك المأمور به في قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمُ الرَّكُولُ لَا يَرْكُمُونَ ﴾.
- ۱۱ ـ أن القرآن أحسنُ حديثٍ في بيانه وحججه ومواعظه وعده ووعيده وشرائعه وأخباره، فمن لم يهتد بالقرآن لم ينفعه أيُّ حديث بعده، فلا هُدى بعد هدى القرآن ولا بيان بعد بيانه.

\* قال عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر: وإلى هنا ينتهي القول في هذا التفسير المبارك لجزء تبارك، وأسأل الله لي ولشيخي المبرور الشيخ العلامة عبد الرحمٰن بن ناصر البراك أن يضاعف لنا به الحسنات ويكفِّر به السيئات، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم، اللهم اختم أعمالنا بالخاتمة الحسنى، ووفقنا لإحراز رضوانك الأسنى، وجميع المسلمين، يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.



# فهرس الموضوعات

| ٧   |          | المقد |
|-----|----------|-------|
| ۱۳  | الملك    | سورة  |
|     | القلم    |       |
|     | الحافة   |       |
| 180 | المعارج  | سورة  |
|     | نوح      |       |
|     | - الجن   |       |
|     | المزمل   |       |
|     | المدثر   |       |
|     | القيامة  |       |
|     | الإنسان  |       |
|     | المرسلات |       |
|     |          |       |